

### أنسين بلاشيوس



حياته ومزهبه

ترجريض (دارستانية المجدر الرعن المرادي المراد المراد المراد المراد المرادي المردي الم

ملزوالطع والتسر مكتبة الأنج والمصرية 100 نيان عدّمد ف ريد - القياهر

#### مؤلفات

### الدكتور عبد الرحمن بدوى (أ) مبتكرات

١ – الزمان الوجودى
 ٤ – الحور والنور.

٧ - هموم الشباب ٥ - نشيد الغريب (شعر ).

٣ \_ مرآة نفسي [ ديوان شعر ] ٦ — هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟

(ب) دراسات

١ — الموت والعبقرية ٤ — النقد التاريخي .

٣ ــ دراسات في الفلسفة الوجودية ٥ ــ مناهج البحث العلمي .

٣ ـــ المنطق الصورى والرياضي ٦ ـــ في الشعر الأوربي المعاصر .

خلاصة الفكر الأوربي

۱ \_\_ نیتشه ه \_\_ أرسطو

٣ \_\_ أشبنجل ٢ \_\_ ربيع الفكر اليوناني .

٣ \_ شوبنهور ٧ \_ خريف الفكر اليوناني .

المثالية الألمانية (في ثلاثة أجزاء: فشته \_ هيجل \_ شلنج):

(م) دراسات إسلامية

١ \_\_ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية .

٢ ـــ من تاريخ الإلحاد في الإسلام .

٣ \_\_ شخصيات قلقة في الإسلام.

- ٤ ــ الإنسانية والوجودية في الفكر العربي .
  - أرسطو عند العرب.
  - ٦ \_ المثل العقلية الأفلاطونية .
  - ٧ \_ منطق أرسطو (٣ أجزاء).
  - ٨ ــ شهيدة العشق الإلهى ( رابعة العدوية ) .
- ٩ شطحات الصوفية (أبويزيد البسطامي)
  - ١٠ ـــ روح الحضارة العربية .
  - 11 ــ الإنسان الكامل في الإسلام.
  - ١٢ ــ التوحيدى: الإشارات الإلهية.
    - ١٢ \_ مسكويه: الحكمة الخالدة.
- ١٤ ــ فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه العربية .
- ١ \_\_ الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام .
- 17 ــ أرسطوطاليس: في النفس (مع « الآراء الطبيعية » لفلوطرخس وكتاب
  - « النبات » ، ثم «الحس والحسوس » لابن رشد ) .
    - ١٧ \_ ابن سينا: عيون الحكمة.
    - ١٨ ابن سينا: البرهان (من الشفاء).
      - ١٩ \_\_ الأفلاطونية المحدثة عند العرب.
        - ٢٠ ــــ أفلوطين عند العرب .
      - ٢١ \_ المبشر بن فاتك: محتار الحكم
        - ٢٢ ـــ فلهوزن : الخوارج والشيعة .
          - ٢٣ ـــ أرسطوطالبس: الخطابة.
        - ٣٤ ــ ابن رشد: تلخيص الخطابة.

٢٥ \_\_ مخطوطات أرسطو في العربية .

٢٦ \_ مؤلفات الغزالي .

٢٧ \_\_ مؤلفات ابن خلدون .

٢٨ \_\_ أرسطوطاليس : في السماء والآثار العلوية .

٢٩ ـــ حازم القرطاجني وأرسطوطاليس .

٣٠ \_\_ رسائل ابن سبعين .

٣١ ــ دور العرب في تكوين الفكر الأوربي .

۲۲ ـــ أرسطوطاليس: الطبيعة (ترجمة اسحق بن حنين ، وشروح ابن السمح ومتى بن يونس ويحيى بن عدى وأبى الفرج بن الطيب).

٣٣ \_\_ ابن سينا: فن الشعر ( من « الشفاء » ).

٣٤ — الغزالي: فضائح الباطنية.

۳۵ — رسائل الإسكندر الأفروديسى .

٣٦ \_\_\_ أسين بلاثيوس: ابن عربي: حياته ومذهبه.

(د) ترجمات

الروائع المائة

١ ــــ أيشندورف : من حياة حائر بائر .

٢ \_\_ فوكيه : أندين .

٣ \_\_ جيته: الديوان الشرقي.

عــ بيرن : أسفار أتشيلدهارولد .

• \_\_ جيته: الأنساب المختارة.

٦ \_\_ برشت : دائرة الطباشير القوقازية .

٧ \_ دورنمات : علماء الطبيعة .

٨ - مسرحيات لوركا: ١: يرما - عرس الدم - الإسكافية العجيبة .

٩ – ثربانتس : دون كيخوته ( في جزئين ) .

١٠ -- مسرحيات برشت: ٢: الأُمَّ شجاعة وأولادها \_\_ الإنسان الطيب في ستسوان.

١١ – ايونسكو: الدرس ـ بنت للزواج.

\* \* \*

أشڤيتسر: فلسفة الحضارة .

بنروبي : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا .

ج . ب . سارتر : الوجود والعدم .

رينيه ويج : الفن والنور واللوحات .

احالحة

تصدير عام : أسين پلاثيوس : حياته ومؤلفانه

## القسم الأول

|            |   |   |         |           |             | •                                                |          |
|------------|---|---|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
|            |   |   |         | بی        | ابن عر      | حياة                                             |          |
| ۵          |   |   |         | •         | •           | الأول: سنوات الشباب .                            | لفصل     |
| 44         |   |   |         | •         | فريقية      | الثانى : جولاته فى أسپانيا وأ                    | <b>»</b> |
| ٣٥         | • |   |         |           | •           | الثالث: أسفاره فى المسرق.                        | ))       |
| 77         |   |   |         |           | •           | الرابع : السنوات الأخيرة .                       | *        |
|            |   |   |         | نی        | م الثا      | القس                                             |          |
|            |   |   | ی       |           | ,           | ابن عربی :                                       |          |
| 1.4        | • | • |         | :<br>سة . | والخطأ      | الأول: المصادر، والمنهج،                         | القصل    |
| 11.        |   |   |         | حاميات    | فى الرو     | الثانى : المبادىء الأساسية                       | ))       |
| 114        | • | • | •       | •         | , ٦         | الثالث : أجناس الحياة الروحي                     | **       |
| 149        |   |   | •       | •         | بن .        | الرابع : نظام المـــــريد                        | *        |
| 1 2 0      | • |   | •       | •         | رفی .       | الحامس: المنهج الصــــــ                         | *        |
| 00         |   |   |         |           | . ل         | السادس: وسائل بلوغ الـكما                        | **       |
| <b>Y</b> Y | • | • | ونیان ) | اد الصر   | والأنش      | السايع : السَّماع ( الموسيقى                     | *        |
| ۸۲         |   |   |         | •         | •           | الثامن : الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •        |
| . 4        |   |   |         | الماء"،   | <b>Σ</b> υ. | العلم الأحمال القاملة                            | *        |

| الصفحة |   |       |        |        |        |                                               |  |
|--------|---|-------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|--|
| 711    |   | •     | •      | ٠.     | . :    | الفصل العماشر : المعممورة                     |  |
| 777    | , |       |        | •      |        | « الحادي عشر : الغنــــاء                     |  |
| 779    |   |       |        | •      |        | <ul> <li>الثانى عشر : تمييز النفوس</li> </ul> |  |
| 747    |   | •     |        | •      |        | « الثالث عشر : حب الله .                      |  |
| 701    | • | •     |        | . (    | بالله  | « الرابع عشر : الوصول ( الاتحاد               |  |
| 709    | • | عر بی | د ابن. | حی عنا | . الرو | « الخامس عشر: خصائص المذهب                    |  |

### تصــدير عام

أسين بلاثيوس مستشرق ممتاز ، وباحث واسع الاطلاع ، عبقرى اللمحات ، خصب الوجــــدان ، له الفروض الثورية في التأثير والتأثيرات بين الأفكار والمذاهب وكبار المفكرين . وقد توفر خصوصاً على ثلاثة من كبار المتكلمين والصوفية المسلمين ، وهم : ابن عربي ، والغزالي ، وابن حزم ، وكان له فضل الكشف عن ابن مسرة ومدرسته . ويقترن اسمه في ميدان الدراسات العالمية بالفرض الألمعي الذي تأيّد فيما بعد ، فرض تأثر الشاعر الإيطالي العظيم ، دانته أليجييري ، بالإسلام في رائعته الخالدة « الكوميديا الإلهية » على النحو الذي فحصناه في كتابنا « دور العرب في تكوين الفكر الأوربي » .

ولكن آفة أسيين بلاثيوس فى نفس الوقت اندفاعه أحيانًا فى تلمس الأشباء والنظائر ، استناداً إلى قسمات عامة ومشابهات قد تكون واهية ، محيث يتأدى منها إلى افتراض تأثير وتأثر ، مع أن الأمر فى مثل هذه الأحوال لا يتعدى الأشباء والنظائر الإنسانية العامة التى تولدت عن نفس الظروف ، لا عن نفس التأثير .

وغلوه في هذه الداحية كثيراً ما يباعد بينه وبين نقرير الحقائق التاريخية . وهذا الغلو يظهر أحلى ما يظهر ، في كتابه هذا الذي نقدم ترجمته إلى العربية . ولهذا ننبه هنا إلى أنه ينبغي أن نأخذ أقواله هنا ، فيا يتعلق بالتأثير والتأثر ، بأشد الحذر ، لأن منهجه هنا غير محسكم ، إذ اعتمد على مجرد التشابه العام ليقرر وجود تأثير، مع أنه لا يجوز لباحث أبداً أن يقرر نأثيراً إلا إذا ثبت ، بالوتائق الحكتابية أو النتول الشفوية الصحيحة، أن المتأثر المزعوم قد اطلع على الذي زعم أنه أثر وعرفه و نقل عنه ، حتى لوكان اليأثر بالحاكاة أو عن غير وعي وشعور

وقصد. أما أن نفترض ، من مجرد التشابه ، أن ثمت مؤثراً ومتأثراً ، فهذا أمر بمعزل عن التحقيق الدقيق والمنهج العلمي السايم .

لكن أسين بالاثيوس، فيما عدا هذه التأثيرات المزعومة والتأثرات، بارع التحليل، عيق النهم، يستقصى أطراف الموضوع، ويملك ناصية البحث. ولهذا جاءت دراساته من هذه الناحية ممتازة خليقة بعناية الباحثين. لهذا آثرنا ترجمة دراسته الشاملة هذه عن ابن عربى ؛ لأنها أوفى ما كتب عن هذا الصوفى العظيم الذي نحتفل هذا العام بمرور ثما نمائة سنة على ميلاده. على أن يتنبه القارىء إلى أن ما يذهب إليه غالباً من تأثيرات وتأثرات ينبغى أن يؤخذ بمنتهى الاحتياط، إن لم بطرح اطراحاً تاماً ، ولو لا أنها تسرى في هدذا الكتاب سريان عروق المرمر في المرمر في المرمر ، والمرمر لا يمكن أن ينقي من العروق التي تفسده إلا بتحطيمه المرمر في المرمر ، والمرمر لا يمكن أن ينقي من العروق التي تفسده إلا بتحطيمه كله ، لكنا في غني عن ترجمتها واستبعدناها . ويكفي هذا التنبيه لنبصر القارىء بما ينبغي عليه وهو يقرأ هذا الكتاب .

※ ※ ※

ولد (۱) ميجيل أسين بلاثيوس Miguel Asin Palacios في الخامس من شهر يوليو سنة ١٨٧١ بمدينة سرقسطة ، عاصمة ، قاطعة أرغون ، على نهر الابرو ، وعلى ٢٨١ بمدينة سرقسطة ، عاصمة ، قاطعة أرغون ، على تروى الابرو ، وعلى ٢٨١ كم شال شرقى مدريد . وقد بناها الهينيقيون فيما تروى الأساطير ، وزاد في بنائها وجمالها الرومان وسميت في عهدهم أولا باسم Caesarea Augusta ، ومن منا جاء هذا الاسم اللاتيني الأخير الذي حرف إلى اسمها الحالي كالمتحدد في علمها القوط في سنة ٢٠٠ ، وفتحها المسلمون في سنة ٢١٢ م وظلت في واستولى علمها القوط في سنة ٢٠٠ . وفتحها المسلمون في سنة ٢١٢ م وظلت في

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا هنا على مقال جرثيه جومث في مجلة « الأندلس » المجلدالتاسع، الكراسة الثانية ، سنة ٤٤٤ ( من صفحة ٢٩٧ - ٢٩٣ ، ثم « مؤلفات أسين » من س٣٠٠ - ٣٢١ بنفس المجلة )

حكم الإسلام إلى أن استولى عليها ألفونسو المحارب سنة ١١١٨ م. وقد وصفها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى في كتابه « الروض المعطار » أبرة ليقي بروقنصال ، سنة ١٩٣٧ ، القياهة ) فقال : « هي قاعدة من قواعد الأندلس ، كبيرة القطر ، آهلة ، ممتدة الأطناب ، واسعة الشوارع ، حسنة الديار والمساكن ، متصلة الجنات والبساتين ، ولهما سور حجارة حصين ، وهي على ضفة نهر كبير . . . ومدينة سرقسطة هي المدينة البيضاء ، وسميت بذلك لكثرة جصها وجيارها . . . واسرقسطة جسر عظيم يجاز عليه إلى المدينة . . . واسموسطة من اسم قيصر ، وهو الذي بناها . . . وأخذ النصاري سرقسطة من يد المسلمين سنة ١٦٥ ( ه ) بعد أن حاصروها تسعة أشهر ، صلحاً ؛ خرج إليها الأفر نج في خمسين ألف راكب ، وابن رد مسير في جملة أخرى ، أعادها الله الإسلام بفضله . . ومن سرقسطة قاسم ابن ثابت صاحب كتاب الدلائل ، توفي بسرقيطة سنة ٢٠٣ ه » .

وقد أطلنا فى وصفها لأهميتها بالنسبة إلى حياة بلاثيوس والاستشراق الأسبانى بوجه عام. وظل يتذكرها طوال حياته. وتولى تدريس العربية فيها المستشرق العظيم خوليان ربيرا انتداء من سنة ١٨٨٧م. وكان أبوه تاجراً متوسط الحال، واسمه بابلو أسين. وتوفى وميجيل، صاحبنا، فى سن الطفولة ؛ فقامت أر ملته على شئون التجارة المتواضعة التى خلفها الزوج.

ودرس ميجيل في مدارس المدينة ، وبدأ دراسته الثانوية في مدرسة الاسكو لابيوس ، وأثمها في مدرسة اليسوعيين بنفس المدينة ، وبرز خصوصاً في الرياضيات واللغة اللاتينية . ولما حصل على البكالوريا فكر في متابعة الدراسات العلمية في كلية الهندسة ليتخرج مهندساً ؛ لكن أحوال أسرته المادية لم تهيىء له فرصة الدراسة خارج سرقسطة ، ولهذا دخل كلية الآداب في جامعة سرقسطة ،

وفي نفس الوقت إبان دراسته الجامعية أتبيحت له فرصة نادرة ، وهي تعيين خليان ربيرا (١) ( ١٨٥٨ - ١٩٣٤ ) المستشرق السكبير ، وهو في سن التاسعة والعشرين، أستاذاً لكرسي اللغة العربية في كلية الآداب بحامعة سرقسطة، وكان ربيرا Julian Ribera قد درس بين سنة ١٨٨٢ و ١٨٨٥ في جامعة مدريد على يد المستشرق كوديرا (١٨٣٦ ــ ١٩١٧ ) وبدأ كلاها يعمل في مشروع كبير لتحقيق المخطوطات العربية المتعلقة بأسبانيا الإسلامية ، عنوانه « المكمتبة العربية \_ الأسبانية » التي ظهرت في عشرة أجزاء في الفترة بين سنة ١٨٨٢ -١٨٩٥، وعلى الرغم مما في تحقيق النص من مناقص وأغلاط مطبعية عـــديدة وعدم دقةفي النقدالتاريخي ، فإن « المكتبة العربية ــ الأسبانية » تضم مصادر في غاية الأهمية بالنسبة إلى تاريخ الإسلام في الأندلس. وقد بدأ ربيرا كاتباً يهتم بالشئون العامة ، فأصدر « مجاة أرغـــون » ثم بعد ذلك مجلة « الثقافة الأسبانية » ودعا في مقالانه فيهما إلى إصلاح التعليم ، وإلى التقدم السياسي والاجتماعى . ثم اهتم بتاريح أسبانيا ، وبالفترة التي لعبُّت فيها أسبانيا العربية والنصرانية دور الوسيط بين الشرق الإسلامي وأوربا ، وعنى خصوصاً بتأثير الشعر العربي الأندلسي ( والزجل منه بخاصة ) في نشأة الشعر الأوربي . فدرس ديوان ابن قزمان في النشرة المصورة التي قام مها جونتسبورج في سنة ١٨٩٦، وانتهى من هذه الدراسة إلى بيسان أن الزجل أثر في نشأة مقطوعات أقدم الشعراء البروفنصاليين ؛ ثم إلى ما هو أخطر منهذا وهو أنالزجل يحتوي على (١) راجع عنه L. Bouvat في « المحلة الأسيوية» J.A المجلد ٢٢٧ (سنة ١٩٣٥) ص ١٤٣ ـ م ١٤٤ ؛ واميليو جرثيه جومث في مجلة « الأندلس »المجلد الثاني (سنة ١٩٣٤) س ۱۱۱۷ ۷ أول شعر شعبى باللغة الأسبانية ابتدأ مئذ القرن العاشر الميلادى ، وأن في الشعو الغنائي الأندلسي ، ممثلا خصوصاً في ديوان ابن قزمان ، المفتاح لفهم الأوزان الشعرية الغنائية في العصر الوسيط في الشعر الأوربي . وقدم خلاصة أمحاثه هذه الشعرية الغنائية في سنة ١٩١٦ في موضوع « زجل ابن قزمان » ، وقد أي عليه في سنة ١٩١٥ ببحث بعنوان « الآثار التي تظهر لدى المؤرخين المسلمين الأولين في سنة ١٩١٥ ببحث بعنوان « الآثار التي تظهر لدى المؤرخين المسلمين الأولين لأسبانيا والدالة على وجود شعر ملحمي باللغة الرومانثية »وفيه حاول تغنيددعوى القائلين بتأثير « أناشيد الفعال » Cantares de gesta الأسبانية ، مبيناً وجود ملاحم أسبانية قديمة الفعال » Cantares de gestas الأسبانية ، مبيناً وجود ملاحم أسبانية قديمة الفعال » المصادر العربية . – ثم قام باصدار مجموعة دراسات عربية ، بدأها المحتياب « أصول القضاء في أرغون » (سنة ١٨٩٧) ، وأسهم في مجموعة النصوص ونشر سنة ١٩١٤ النص العربية في أسبانيا ، وأسهم في مجموداته أنشئت وعمل على العناية بالدراسات العربية في أسبانيا ، وبفضل مجموداته أنشئت « مدرسة الدراسات العربية في مدريد وغرناطة سنة ١٩٣٢ ، ثم مجلة « الأندلس » Al—Aadalus ، ثم مجلة « الأندلس » Al—Aadalus ، ثم مجلة

درس صاحبنا ميجيل أسس بلاثيوس على ربيرا فى سنة ١٨٩١ وهو فى سن العشرين، بينما الأستاذ فى سن الثالثة والثلاثين، فتوطدت الصلة القوية بينهما لما توسمه الأستاذ فى التلميذ من مواهب، فائقه ومستقبل علمى حافل، وستستمر طوال حياة الأستاذ. وكان ربيرا يعد ميجيل تلميذاً وولداً فى نفس الوقت، فكان هذا يغشى بيت الأستاذ باستمرار ويؤدى معه نزها ته على شاطىء القناة الامبر اطورية، ويشارك فى ندوا ته ومجالسه ويشارك فى ندوا ته ومجالسه ويشارك فى ندوا ته ومجالسه

ثم إلتحق ميجيل بجامعة مدريد للحصول على اللاكتوراه ، فحصل عليها في ٢٣ أبريل سنة ١٨٩٦ بدرجة ممتاز ، برسالة عن الغزالى ، أمام لجنة اشترك

فيها الباحث العظيم الإنتاج منندث اى بلايو ( ١٨٥٦ — ١٩٩٢)، وقد أسهم هو وأستاذه ربيرا فى الكتاب التذكارى المقدم إلى منندث أى بلايوسنة ١٨٩٩ هو ببحث عن ابن عربى، وربيرا ببحث عن «أصول فلسفة ريمو ندو لوليو». وفى سنة ١٩٠١ عدّل ميجيل فى رسالة الدكتوراه، وأصدرها فى هذه الصورة المعدلة بالعنوان التالى: « الغزالى: العقائد، والأخلاق، والزهد»، وقدم لها منندث اى بلايو.

وحاول الحصول على وظيفة في هيئة التدريس بإحدى الجامعات ، وكان يتعيش آنذاك من مرتب ضئيل كدرس في المعهد الدبني وكاهن للراهبات في دير « القاب الأقدس » . وضاعت أول فرصة سنحت للحصول على كرسي اللغة العربية في جامعة أشبيلية ، إذ ظفر به ألمجرو كاردناس . وفكر مطران سرقسطة في تعيينه قسيساً بإحدى الأبروشيات في القرى ، لكن تدخل بعض الأصدفاء حال دون تنفيذ هذا الإفتراح .

وفى وسط هذه المحنة أنقذه كل من كوديرا وربيرا ؛ فعرض عليه كوديرا أن يتنازل له عن كرسيه فى جامعة مدريد ، ووافق ربيرا على ذلك مؤثراً البقاء فى سرقسطة . ونقدم ميجيل لشغل الكرسى فى أواخر سنة ١٩٠٧ ، وحصل عليه فى ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٧ ، وهكذا خلف ميجيل فى كرسى اللغة العربية بجامعة مدريد أستاذ مكوديرا ومن قبله جاينجوس (١٨٩٧ — ١٨٩٧). وفى تلك الأثناء توفيت أمه .

وانتقل صاحبنا إلى مدريد فى أبريل سنة ١٩٠٣ وعاش مع أستاذه الكبير فرنشكو كوديرا ، إلى أن إنحاز هذا إلى موطنه الأصلى فى أرغون ' وذلك فى بيت يقع فى شارع سان بيثنته رقم ٦٠ ، وظل يقيم فيه حتى وفاته ؛ وهذا البيت سيكون مقر « مدرسة الدراسات العربية » التى ستنشأ ، كما قلنا ، فى سنة ١٩٣٢ .

وأسهم ميجيل ببحث كان له دوى شديد عنوانه « الرشدية اللاهوتية في مذهب القديس توما الأكويني » ، وذلك في السفر التذكاري المقدم إلى فر نشكو كوديرا سنة ١٩٠٤ .

ثم جاء ريبيرا إلى مدريد في سنة ١٩٠٥ ليشغل كرسى تاريخ الحضارة الإسلامية واليهودية ، وهو الكرسى الذي تحول في سنة ١٩١٣ إلى كرسى الأدب العربي الأسباني الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم . وبدأ التعاون من جديد بين الأستاذ والتلميذ ، وذلك في مجلة « الثقافة الأسبانية » (١٩٠٦ — ١٩٠٩) طوال ثلاث سنوات ؛ وكان ميجيل أسين يتولى الشطر الأكبر من العمل في إخراجها ، فضلاً عن أبحائه .

وبدأت شهرة ميجيل أسين تذيع في محافل الإستشراق الدولية ؛ فراح يكتب في المجلات الأوربية الإستشراقية وفي الأسفار التذكارية المقدمة إلى كبار علماء الإستشراق ، فكتب في السفر التذكارى المقدم إلى هار تفج دارنبور ، ثم السفر التذكارى الخاص بالذكرى المثوية الأولى لميلاد المستشرق الإيطالي ، يكيله أمارى ( ١٨٠٦ – ١٨٨٩ ) ، صاحب الدراسات العظيمة في تاريخ صقلية العربية . واشترك في المؤتمر الدولي المستشرقين المنعقد في الجزائر سنة ١٩٠٥ بصحبة كوديرا ، وفي المؤتمر الدولي المستشرقين المنعقد في كو بنهاجن سنة ١٩٠٨ بصحبة ربيرا . ودعاه ناو المها المشرف على مجموعة الأقوال المنسوبة الشرقيين » إلى الاشتراك في المجموعة ، فأصدر فيها « مجموعة الأقوال المنسوبة إلى السيد المسيح في كتب المؤلفين المسلمين » . وقام بفهرسة المخطوطات العربية في دير Abadia الجبل المقدس في أشبيلية .

وأختير في ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٢ عضواً بالأكاديمية الملكية للعلوم الأخلاقية والسياسية في المكان الذي خلا بوفاة منندث اي بلايو، وابتدأ

في شغل هذه العضوية في ١٩ مارس سنة ١٩١٤. وكان خطابه الإستهلالي بعنوان: « ابن مسرة ومدرسته: أصول الفلسفة الأسبانية الإسلامية » وفيه استخرج المواد المتناثرة المتعلقة بابن مسرة الجبلى، والتجديد الذي قام به في الفكر الفلسفي الإسلامي بمزجه بين مذهب أفلوطين والمذهب المنسوب إلى أنبا ذقليس، ونظريته في الجواهر الخمسة التي تسيطر عليها الهيولي الأولى الروحانية. وتابع إمتداد مدرسة ابن مسرة بين الصوفية في الأندلس، من خلال ابن العريف وابن عربي، إلى أن أثرت في الفكر الأوربي عند روجر بيكون وريمو ندو لوليو، ثم دانته. وتعد هذه الدراسة عن ابن مسرة من ألمع الأبحاث في تاريخ الفكر الإسلامي، وتمتاز بالأصالة وبعد النظرة والنزوع إلى المسرة البعيدة، مما سيكون من خصائص أبحاث أسين.

مم كانت القنبلة العلمية الكبرى لما أن تقدم أسين بلاثيوس ببحث استهلالى بمناسبة تعيينه عضواً في الأكاديمية الملكية الأسبانية ، ألقاه في ٢٦ يناير سنة ١٩١٩ ، عنوانه « الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية » ، وقد نشر في مدريد سنة ١٩١٩ ( ويقع في ٢ + ٣٠٤ صفحة من القطع الكبير ) . وقد أثار ثورة كبرى في مختلف الأوساط العلمية في العالم كله ، نظراً إلى خطورة المشكلة التي أثارها وهي : نأثر دانته بالتصويرات كله ، نظراً إلى خطورة المشكلة التي أثارها وهي : نأثر دانته بالتصويرات الإسلامية للآخرة في وضعه لوائعته الخالدة : « الكوميديا الإلهية » . وقد خصنا بحث أسين وما تلاه من مناظرات ومساجلات ، ووصلنا بالمشكلة إلى وضعها الحالى ، في كتابنا « دور العرب في تكوين الفكر الأوربي » وضعها الحالى ، في كتابنا « دور العرب في تكوين الفكر الأوربي » وبيوت سنة ١٩٦٥ ) فنكتفي بالإحالة إليه .

واستمر أسين بتابع دراساته المثيرة هذه التى ىدور حول النأثر والتأثير بين الإسلام وبين المسيحية والفكر الأوربى . فبعد أن كشف فى سنة ١٩١٤ عن سرقة تورميدا ( ١٣٦٢م — ١٤٢٣م ؟ ) الراهب الفرنشسكانى — الذى

رحل إلى تونس في سنة ١٣٨٧م وهناك إعتنق الإسلام، وكتب بالعربية والقطالونية، وله كتاب بعنوان « منازعة حمــار » بقي لنا في ترجمة فرنسية ( ليون سنة ١٥٠٤ ) لأن أصله القطالوني المطبوع في برشلونة سنة ١٥٠٩ قد فقد — نقول سرقته لرسائل من « إخوان الصغا » ونسبتها إلى نفسه ، كتب في سنة ١٩٢٠ بحثاً عن « السوابق الإسلامية لرهان بسكال » ( راجع عنه كتابنا « دور العرب في تكوين الفكر الأوربي » ) .

وأخذ يهتم خصوصاً بمفكرين عظيمين في أسبانيا الإسلامية وها: ابن حزم القرطبي، ومحيى الدين ابن عربي.

فاهتم — بالنسبة إلى ابن حزم — أولا بكتاب «طوق الحمامة » المشهور ، فدرسه في المخطوطة الوحيدة الموجودة في مكتبة جامعة ليدن (هولنده ) قبل أن ينشره بتروف . ثم ترحم في سنة ١٩١٦ كتاب « الأخلاق » إلى الأسبانية وأخذ في دراسة كتاب « الفصل في الملل و الأهواء والنحل » ، وبدأت ثمار هذه الدراسة بخطاب ألقاه في ١٨ مايو سينة ١٩٢٤ استهلالا لعضويته في الأكاديمية الملكية للتاريخ . ثم ترجم كتاب « الفصل » كله ترجمة ممتازة إلى اللغة الأسبانية ، زودها بالشروح المستفيضة ، وذلك في خمسة مجلدات ، الأول منها دراسة عن حياة ابن حزم ، والأربعة الباقية تشمل الترجمة الأسبانية ونشرها في الفترة بين سنة ١٩٢٧ وسنة ١٩٣٢ . وهو مجهود شاق عظيم ، يستدعى إطلاعاً مستقصى وفهما ثاقباً لفكر ابن حزم .

أما ابن عربى فقد بدأ به منذ مطام شبابه فى بحثه الذى نشره سنة ١٨٩٩ ضمن « السفر التذكارى المقدم إلى بلايو بمناسبة السنة العشرين لأستاذيته » (حاص ٢١٧ — ٢٥٦) مدريد ، سنة ١٨٩٩). وثنى على ذلك ببحث ألقاه فى المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين المنعقد فى الجزائر سنة ١٩٠٥ عنوانه : « علم النفس عند محيى الدين ابن عربى » ( ظهر فى المجلد الثالث من أعمال المؤتمر ،

عند الناشر ليرو ، باريس سنة ١٩٠٦ ) ويقع فى ٨٨ - ٢٥ صفحة ( مرف مل ١٩٠٨ من المجلد الثالث ) . وظهر له بحث ثالث بعنوان « نفسانية الوجد الصوفى عند صوفيين مسلمين كبيرين : الغزالى ومحيى الدين ابن عربى » ، نشر فى مجلة « الثقافة الأسبانية » ( مدريد سنة ١٩٠٦ ) ص ٢٠٩ — ٢٣٥ .

ولكن دراساته الكبرى عن ابن عربى تمتد بين سنة ١٩٢٥ وسنة ١٩٢٨ . فقد نشر أربع دراسات كبيرة في « مضبطة الأكاديمية الملكية الملاريخ » كلم ا تتعلق بابن عربى ، وعنوانها : « الصوفى المرسى ابن عربى » . والأولُ بعنوان فرعى هو : « ترجمة ذاتية ذات تسلسل تاريخى » ( سنة ١٩٢٥ فى ٨٢ صفحة ، « مضبطة الأكاديمية » الحجلد ٨٧ ص ٩٦ — ١٧٣ ) . والثانية بعنوان : « معلومات عن حيانه مستمدة من رسالة القدس » ( « مضبطة الأكاديمية » الحجلد ٨٧ ، ص ١٥ — ١١٦ ، مدريد سنة ١٩٢٥ ) . والثالثة بعنوان : « الخصائص العامة لمذهبه » ( « مضبطة الأكاديمية » المجلد ٨٨ ، مدريد سسنة ١٩٢٦ ) . والدراسة الرابعة بعنوان : « مذهبه في التوحيد وفي الكون » ( « مضبطة الأكاديمية » ، المجلد ٩٢ ، مدريد سنة ١٩٢٨ ) . والدراسة الرابعة بعنوان : « مذهبه في التوحيد وفي الكون » ( « مضبطة الأكاديمية » ، المجلد ٩٢ ، مدريد سنة ١٩٢٨ ) .

ثم تو ج دراساته عن ابن عربی بهذا الكتاب الذى نقدم ترجمته بين يديك، وقد ظهر فى سنة ١٩٣١، ويتألف من ثلاثة أقسام : ١ — حياته ؛ ٢ — مذهبه ، ٣ — نصوص مترجمة . وهذا القسم الثالث نصوص مختارة من كتب ابن عربى التالية : ١ — «تحفة السفرة إلى حضرة البررة »، ٢ — «الأمر الحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط » ، ٣ — « التدبيرات الإلمية فى إصلاح المملكة الإنسانية » ، ٤ — « كنه مالا بد للمريد منه » ، الإلمية فى إصلاح المملكة الإنسانية » ، ٤ — « كنه مالا بد للمريد منه » ، الأنوار والعلوم » ، ٢ — « الأنوار

فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار » ، ٧\_ « الفتوحات المكية » (ويقع هذا القسم الثالث في ص ٢٧٧ – ٥١٨ ) .

وغايته من هذا الكتاب كما قال جرثيه جومث («الأندلس» ص ٢٨١ - ٢٨٧ ، مدريد سنة ١٩٤٤ ج ٩ ، كراسة ٢) ، هو تقرير الوحدة بين التاريخ والثقافة الانسانيتين واستبعاد الأشباح الخدامة لدعوى « الذرية بغير أم » . ومن هذه القمة أبصر تأثيرات إسلامية في التصوف الأسباني المسيحي في عصر النهضة » .

لكنه ، كما لاحظنا في مستهل هذا التصدير ، غلا غلواً شـــديداً في تامس الأشباه وادعاء التأثيرات والتأثرات ، ولم يستند إلى ونائق كتابية أو نقول شفوية تدل على الاطلاع من جانب المتأثر المزعوم على ما قاله أو كتبه المؤثر المفروض .

وتابع أسين دراسة التأثيرات الإسلامية فى الفكر الأوربى ، فكتب فى سنة ١٩٣٣ بحثاً بعنوان : «مفكر مسلمأ ندلسى يؤثر فى القديس يوحنا الصليبى» وفيه يدرس تأثير ابن عباد الرندى فى يوحنا الصليبى .

بقى أن نعود لشخصية ثالثة أولاها أسين بالغ اهتمامه منذ مطلع شبابه ، ونعنى بها أبا حامد الفزالى (المتوفى سنة ٥٠٥ه ه) . وقد بدأ ينشر دراسات عنه فى سنة ١٩٠١ ببحث أشرنا إليه من قبل بعنوان : « الفزالى : عقائد ، وأخلاق ، وزهد » ، ويقع فى مجلد ضخم ( ٢٩+١٦ صفحة ) ضمن « مجموعة وأخلاق ، وزهد » . وفى السنة التالية \_ سنة ١٩٠٢ \_ نشر فى الحجلد الثالث الدراسات العربية » . وفى السنة التالية \_ سنة ١٩٠٢ \_ نشر فى الحجلد الثالث من « مجلة أرغون » عدة مقالات بعنوان « نفسانية الاعتقاد بحسب الفزالى » من « مجلة أرغون » عدة مقالات بعنوان « نفسانية الاعتقاد بحسب الفزالى » ( ح٣ ، ص ٥١ - ٢٠ ، ١٦٠ - ١٠١ ، ١٩٠٩ ) . وفى سنة ٢٩٠٩ نشر البحث الذى أشرنا

إليه عن افسانية الوجد الصوفى عند صوفيين مسلمين كبيرين: الغزالى وابن عربي » في مجلة « الثقافة الأسبانية » (ص ٢٠٩ – ٢٣٥ ، مدريد سنة ١٩٠٦). وفي المجلد التذكاري بمناسبة الذكرة المئوية لميلاد ميكيله أماري نشر بحثاً عن «فقيه صقلي هاجم الغزالي وهو أبو عبد الله الماذرائي » ( بلرمو، سنة ١٩١٠، ج٢ ص ٢١٦ – ٢٤٤) . وكتب بالفرنسية بحثا صغيرا بعنوان « تصوف الغزالي » ( بيروت سنة ١٩١٤ في ٣٨ صفحة) نشر ضمن منشورات كلية القديس يوسف اليسوعية ( ح٧ ، ص ٧٧ – ١٠٤) .

ثم ترجم فى سنة ١٩٢٩ كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » للغزالى، مع شرح ونعليقات مستفيضة (مدريد سنة ١٩٢٩ ، فى ١٥ + ٥٥٥ صفحـــة ) ضمن منشورات معهد دون خوان فى بانسيه .

ولكنه تو ج أعماله عن الغزالى بكتاب ضخم فى ثلاثة مجلدات كبيرة ألحق بها مجلداً رابعاً يتضمن نصوصا مترجمة ، وعنوان هذه المجلدات هو : « روحانية الغزالى » (أو مذهب الغزالى فى التصوف ) ؛ والمجلدات الثلاثة عبارة عن ترجمة لأهم فصول كتاب « الإحياء » للغزالى ثم تحليل للفصول غير المميزة أو غير المفيدة بالنسبة إلى القارىء غير المسلم ، ثم مقارنات مع أشباه ونظائر فى مؤلفات الكتاب النصارى وفى الكتاب المقدس ، والما خذ التي أخذناها على مؤلفات الكتاب عن ابن عربى هى بعينها التي نأخذها على كتابه هذا عن الغزالى : غلو وشطعل فى تلمس الأشباه والنظائر ، مع افتقار إلى الأسانيد عن الغزالى : غلو وشطعل فى تلمس الأشباه والنظائر ، مع افتقار إلى الأسانيد المكتوبة أو الشفوية للدلالة على التأثر والتأثير .

وقد اقتضى طبع هذا الكتاب الضخم الفترة ما بين سنة ١٩٣٤ وسنة ١٩٤١ وفي أثنائها قامت الحرب الأهلية في أسبانيا . ومن حسن حظ أسين أن هذه الحرب قامت بينا هو يقضى العطلة الصيفية في منزله بسان سبستيان ، إذ لم

يتمكن الحمر من الاستيلاء عليها ، وسرعان ما احتابها الوطنيون ، وبقيت طوال الحرب الأهلية هادئة أو أكثر مدن أسبانيا هدوءاً . فبقى فيها ميجيل أسين حتى انتهت الحرب الأهلية في سنة ١٩٣٩ ، فعاد في نهايتها إلى مدريد ، واستأنف نشاطه : فاستأنف إصدار مجلة « الأندلس » ، وأعاد تنظيم « مدرسة الدراسات العربية » التي ضمت آنذاك إلى « المجلس الأعلى للابحاث العلمية » ، وقد عين أسين أول نائب رئيس لهذا المجلس وعاد إلى التدريس في جامعة مدريد حتى سنة ١٩٤١ .

وعاد إلى نشاطه أيضا فى الأكاديمات الثلاث التى كان عضوا فيها ، ( الأكاديمية الأسبانية وأكاديمية التاريخ ، وأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية ) . ولما توفى رودريجت مارين ( ١٨٥٥ – ١٩٤٣) رئيس الأكاديمية الأسبانية فى سنة ١٩٤٣ أختير أسين خلفاً له فى رآستها .

وجمع مقالاته المتعلقة بتأثير الإسلام فى أوربا والمسيحية فى كتاب بعنوان : «تأثيرات الإسلام » (سنة ١٩٤١) ؛ وقدم لها بمقدمة موجزة عن منهجه وأهدافه فى دراسة المشابهات والتأثيرات : وهو كتاب جامع فى بابه ، ومن خير أعمال أسين ، فيه نظرات لماحة ، وإن كانت تعوزها أحيانا الأسانيد الدالة على حدوث التأثير فعلا .

كذلك عنى فى سنة ١٩٤٠ بدارسة الأسماءالعربية للبلادالأسبانية ، وحاول تعرُّف نظائرها الحافية فى أسبانيا . كذلك بحث فى الأسماء الرومانثية التى سجلها عالم نبات أندلسى مسلم مجهول ( من القرن الحادى عشر أو الثانى عشر ) واعتمد فى ذلك على مخطوط عثر عليه بين مخطوطات « الأكاديمية الملكية للتاريخ » وذلك فى سنة ١٩٤٣ .

وبيناً كان يقضى عطلة الصيف في سان سبستيان كاجأه الموت في

١٢ أغسطس سنة ١٩٤٤ ودفن في نوم ١٤ بمقبرة بويوئه Polloe وهو في الثالثة والسبعين .

ونشرت له بعد وفاته مجموعة مختارة من مؤلفانه وأبحاثه المتفرقة تحت عنوان: « مؤلفات مختارة » Obras Escogidas ظهر الجزء الأول منها فى سنة ١٩٤٦ ، والثانى والثالث ( فى مجلد واحد ) فى سنة ١٩٤٨ .

لقد كان أسين بلاثيوس طوداً شامخاً من أطواد الاستشراق ، يحتل مكان الصدارة التي يحتلها نلينو (إيطاليا) وجولد تسيهر (المجر) ونيلدكه (ألمانيا) وما سينيون (فرنسا) وكراتشكوفسكي (روسيا) ودوزى (هولنده) ، وبه رسخت أقدام البحث العلمي الممتاز في تاريخ الاسلام الروحي في أسبانيا . ولئن كان منهجه العلمي يستند إلى اللمحات البعيدة واللوامع العبقرية أكثر مما يستند إلى الوثائق والقواعد المنهجية الوثيقة ، ويحفل بالفروض أكثر مما يعني بالوسائل الكفيلة بتحقيقها على أصول راسخة ، فإن كثيرا من نظر اته اللماحة التي بدت في البدء خيالية ، قد جاءت الوثائق المكتشفة فيما بعد لتؤيدها ، فضلا عن أنها وجهت وستوجه البحث في اتجاهات جديدة ماكان يمكن الانتباه أليها لولا قبساته الوضاءة هذه . ومن هنا جاء الكثير منها موحياً أكثر منه مقنعا . وتقدم البحث العلمي في حاجة إلى كلا النوعين من الباحثين : أصحاب النظرات اللماحة والقبسات الوضاءة والفروض الخصبة الجريئة .

ولهذا سيظل أسين بلاثيوس علماً حياً من أعلام البحث العميق والفهم الناقد والإدراك الموحى والوجدان المشبوب ٢٠

القاهرة ١٩٦٠

القسيم الأول

حياة ابن عربي

حياة الصوفي المرسى ، ابن عربى ، وهي موضوع القسم الأول من هذه الدراسة ، قد استخلصناها بما ورد من نصوص تتعلق بحياته في كتبه ، خصوصاً في كتاب « الفتوحات المكية (۱) » . ودون أن نهو ن من شأن المعلومات القليلة التي يقدم بالنا من ترجموا لحياته ، فإننا نعتقد أن ما قدمه لنا ابن عربى نفسه أكبر أهمية ، فإلى جانب كونه أصح فإنه يضع أمام القارى و الإطار الواقعى الوضاح للبيئة الإسلامية ، الأندلسية والشرقية ، وللعصر الذي تقضت فيه الحياة المليئة بالأحداث التي حيسها هذا الصوفي الأسباني القلق الدائب الترحال . وسعرود كل حادث أو واقعة بالمواضع التعلقة بها في كتبه ، نوردها في ثنايا ترجمته أو في الهامش ، تبعاً لأهمينها وطولها . وكل واقعة أو خبر تاريخي ينقصه هذا التوثيق ، ينبغي أن يفهم على أنه يستند إلى أقوال من ترجموا له من الأندلسيين والمشارقة، وخصوصاً المقسرة ي وصاحب الترجمة الدفاعية المطبوعة في أول طبعة كتاب « الفتوحات المكية (۲) » ، وكلاهما يلخص أو يقتبس حرفياً من مصادر أقدم (٢).

<sup>(</sup>١) وهناك معلومات تكميلية مفيدة جداً في كتاب « رسالة القدس » .

<sup>(</sup>۲) « نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » طبع بريل في ليدن (هولنده) سنة ٥٥٠١ - سنة ١٨٥١ ، ح١ ص ٢٠٥ ص ٨٣٥ . ـ وراجع « شدرات الذهب » ، نشرة نيكولسون في « مجلة الجمعية الآسيوية الملكية » JRAS سنة ١٩٠٦ ، ص ٢٠٨ ـ ص ٨٢٤ .

<sup>(</sup>٣)هاهوذا ثمت بأسماء كتب ابن عربى التى انتفعنا بهاق ترجمة حياته ، معذكر اختصاراتها : «الذخائر » حكتاب ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق . طبع بيروت سمة ١٣١٢هـ « الديوان الأكر » : طبع بمباى ، بغر تاريح .

<sup>«</sup>الفصوص» = كتاب شرح فصوص الحسكم لاشيخ بالى افندى . طبع استا نبول سنة ١٣٠٩ هـ « الفتوحات » = كتاب الفتوحات المسكية . طبع بولاق ، القاهرة ،سنة ١٢٩٣ هـ « المواقم » = كتاب مواقع النجوم . طبع القاهرة سنة ١٣٢٥ هـ

<sup>«</sup> المحاضرات » = كتاب محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار. طبع القاهرة سنة ٢٨١٨ « التدبيرات » = كتاب التدبيرات الإلهية نشرة نيبرج ، بريل (ليدن )سنة ١٩١٩م

# الفصِّللاُول سنوات الشباب

مولده في مرسية - آباؤه وأسرته - تعلمه الآداب في أشبيلية - شيوخه - حياته المشتتة - زواجه - وفاة أبيه - توبته وبدايته في التصوف - علاقاته بابن رشد - شيوخه الروحيون - حياة الاعتزال - زيادة إيمانه بالظواهر الصوفية - أول تجليات « الخضر » له - حياة مشتركة - علاقاته بياسمين المرشانية وفاطمة القرطبية .

ولد أبو بكر محمد بن على ، من قبيلة حاتم الطائى ، وللعروف باسم « ابن عربى » و بألقاب « محيى الدين » ، و « الشيخ الأكبر » و « ابن أفلاطون » نقول إنه ولد فى مدينة مُن سيه فى ١٧ رمضان سنة ٥٦٠ ه ( ٢٨ يوليو سنة ١١٦٥ م ) فى عهد خلافة المستنجد فى المشرق ، وكان يحكم مرسيه وبلنسية : ابن مردنيش ، وكان أميراً مستقلاً بإمارته عن سلطان الموحدين الذي تولى سلطانهم الثالث ، أبو يعقوب يوسف ، اللك بعد أبيه عبد المؤمن الذى امتد سلطانه على سائر أسبانيا . قال ابن عربى (١٥) :

« نادى بعض الرعايا سلطاناً كبيراً بمرسيه، فلم يُجبه السلطان . فقال الداعى: كلنى ، فإن الله تعالى كلم موسى ! فقال له السلطان : حتى تكون أنت موسى! فقال له الداعى : حتى تكون أنت الله ! فمسك السلطان له فرسه حتى ذكر له

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات « ح ٤ ص ٢٦٤

حاجته ، فقضاها . كان هذا السلطانُ ، صاحبُ شرق الأندلس ، يقال له محمد بن سعد بن مردنيش الذى ولدتُ أنا فى زمانه وفى دولته بمرسيه » .

«وفى زمان هذا الخليفة (المستنجد بالله بن المقتنى ، واسمه يوسف ، ويكنى أبا المظفر) ولدتُ أنا بمرسيه فى دولة السلطان أبى عبد الله محمد بن مردنيش بالأندلس . فكنت أسمع الخطيب يوم الجمعة يخطب بالمسجد باسم المستنجد بالله » (١) .

وكان ابن عربى من أسرة نبيلة ، غنية ، وافرة التقوى. وهو يذكر عن أبويه أخباراً تدل على شدة التقوى ، وكان له خالان سلكا طريق الزهد ، أحدها يحيى بن يغان الذى تخلى عن عرشه فى تلمسان ولزم خدمة عابد فرض عليه أن يكسب قوته من الاحتطاب فى الجبال وبيع الحطب فى طرقات عاصمة ملكه ، أما خاله الثانى فهو أبو مسلم الخولانى الذى كان يقضى الليل فى مجاهدات شديدة ويضرب نفسه بقسوة حتى لا ينام

قال ابن عربی (۲): « و کان بعض أخوالی منهم ( أى من الزهاد الذین نرکوا الدنیا عن قدرة ) — کان قد ملك مسدینة تلمسان ، و کان فی زمنه رجل فقیه عابد منقطع ، من أهل تونس ، یقال له : عبدالله یحی بن یَفان التونسی ، عابد وقته ، کان بموضع خارج تلمسان یقال له « السعبد » . و کان قد انقطع بمسجد پیمبد الله فیه ، وقبره مشهور بها یزار . بینما هذا الصالح یمشی بمدینة تلمسان بین المدینتین : أفاذیر ( و فی نسخة : یزار . بینما هذا الصالح یمشی بمدینة تلمسان بین المدینتین : أفاذیر ( و فی نسخة : أقادیر ) و المدینة الوسطی ، إذ لقیه خالنا یحیی بن یغان ، ملك المدینة ، فی خو له وحشمه . فقیل له : هذا أبو عبد الله التونسی ، عابد وقته . فهسك لجام فرسه وحشمه . فقیل له : هذا أبو عبد الله التونسی ، عابد وقته . فهسك لجام فرسه

<sup>(</sup>۱) « المحاضرات» - ۱ ص ۳٤ ( = - ۱ ص ٤٨ القاهرة سنة ١٣٢٤ه/١٩٠٦م)

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۲ / ۲۳

وسلم على الشيخ ، فرد عليه السلام ؛ وكان على الملك ثياب فاخرة . فقال له : ياشيخ ! هذه الثياب التي أنا لا بسها ، تجوز لى الصلاة فيها ؟ فضحك الشيخ . فقال له الملك : مم تضحك ؟ قال: من سُخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك ! مالك تشبيه عندى إلا بالكلب يتمر غ فى دم الجيفة وأكلها وقذارتها ؛ فإذا مالك تشبيه عندى إلا بالكلب يتمر غ فى دم الجيفة وأكلها وقذارتها ؛ فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول ؛ وأنت وعاء ملى وحراماً وتسأل عن الثياب ، ومظالم العباد فى عنقك ؟! قال ، فبكى الملك و نزل عن دابته ، وخرج عن ملكه من حينه ، ولزم خدمة الشيخ . فمسكه الشيخ ثلاثة أيام ثم جاءه بجبل فقال له : أيها الملك ! قد فرغت أيام الضيافة ، فاحتطب . فكان يأتى بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون ، فيبيع بالحلب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون ، فيبيع ويأخذ قو ته ويتصدق بالباق ، ولم يزل فى بلده ذلك ، حتى درج ودُفن خارج تربة الشيخ . وقبره اليوم بها يزار . فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون وزهد ، ولو ابتليت بما ابتألى به من الملك ربما لم أزهد » .

«كان (۱) خالنا أبو مسلم الخولانى رحمه الله من أكابرهم: كان يقوم الليل ، فإذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه: أنّما أحق بالضرب من دابتي » .

وكان أحد أعمامه ، وهو عبد الله ، ذا مواهب صوفية تنبؤية . قال بن عربی (۲) :

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲۳, ۲۳

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ١ / ٢٤٠ السطر الأخير \_ ص ٢٤١

«كان لى عم أخو والدى شقيقه ، إسمه عبد الله بن محمد بن عربى . كان كان له هذا المقام (أى مقام شم الأنفاس الرحمانية) (١) حسيًّا ومعنى . شاهدتُ ذلك منه قبل رجوعى لهذا الطريق فى زمان جاهليتى » .

في هذا الوسط العامر بالزهد والتصوف قضى ابن عربي سنى طفولته. ولما بلغ الثامنة من عمره انتقل مع أهله إلى أشبيلية، بعد أن خضعت مرسيه لحكم الموحدين. ولابد أن يكون قد تلقى تربية أدبية ودينية كاملة. لأنه في كتبه يشير مراراً عديدة إلى شيوخه في القراآت والتاريخ والأدب والشعر الحديث، وقد أقرأوه، في أشبيلة خصوصاً، الكتب الرئيسة في كل فن (٢). ولم تكن ميوله في بادىء الأمر متجهة ناحية حياة الزهد، بل كان قلبه مشغولا بالآداب والصيد، منصرفاً عن الله وهو يذكر في شيخوخته سنوات طفولة ومطلع شبابه والصيد، منصرفاً عن الله وهو يذكر في شيخوخته سنوات طفولة ومطلع شبابه التي أضاعها في رحلات الصيد في حقول قرمونة و بلمة ، ومعه الخيل و الخدم والدى قال ابن عربي (٣): «مررت في سفرى في زمان جاهليتي ومعى والدى

<sup>(</sup>۱) المقام الذي يشير إليه ابن عربي هنا هو مقام « شم الأنفاس الرحانية » ؟ وقد بلغا فيما يقول ابن عربي كشير من صوفية الأندلس، واجتمع ابن عربي بواحد منهم ببيت المقدس وبمسكة وسأله يوماً و مسألة ، فقال لابن عربي : هل تشم شيئاً ؟ فعلم ابن عربي أنه من أهل هذا المقام. وقد خدم ابن عربي مدة ( راجع « الفتوحات » ۱ / ۲٤٠)

<sup>(</sup>۲) أبرز شيوخ ابن عربی كما ذكرهم صاحب الترجة الواردة في أول طبعة « الفتوحات » هم : أبو بكر محمد بن خلف بن صاى اللخمى ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عالب الشراط القرطبي ؟ وقد قرأ عليهما القرآ ات وهو في الثامنة عشرة ، كذلك قرأ القرآ ات على أبي بكر محمد بن أبي حمزه . وقرأ الحديث على شيوخ كثيرين في أشبيلية وغيرها ، نذكر منهم ابن زرقون الأنصارى ، وابي فظ ابن الجد ، وأبي الوليد الحضر مى ، وعبد المنعم الخزرجي ، وأبو جعفر بن مصلى ، الخ ، وتابع دروس أبي محمد عبد الحق الاشبيلي تلميذ ابن حزم ، وقد قرأ ابن عربي جميع كتب ابن حزم على أبي محمد عبد الحق الاشبيلي ، ولملى هذا يرجع كون ابن عربي قد كان ظاهرى المذهب في العبادات .

وا. تن عربى يشير في « الفتوحات » إشارات عابرة إلى شيوخه في الأدب والفقه وما شابهها من علوم بعيدة عن التصوف . فمثلا يقول ( ١/٤/٥): « ومن قائل ( عن الأذان ) إنه ... فرض على المصر ، وبه كان يقول شيخنا أبو عبدالله بن العاص باشبيلية ، سمعته من المطه غد م.ة» .

<sup>(</sup>٣) « الفتوحات » ٤ / ٧٠٠

وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس ، وإذا بقطيع وحْش ِ ترعى ، وكنت مولعاً بصيدها ، وكان غلمانى على بُعد منى وعندما أبصرها الحصان وجعلت فى قلبى أنى لا أوذى واحداً منها بصيد ، وعندما أبصرها الحصان الذى أنا راكبه ، حيش إليها ، فسكته عنها ورمحى بيدى إلى أن وصلت إليها ودخلت بينها ، وربما مر سنان الرمح بأسنمة بعضها وهى فى المرعى ، فوالله ما رفعت رءوسها حتى جزتها ، ثم أعقبنى الغلمان ، ففرت الحمر أمامهم ، وما عرفت سبب ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطربق ، أعنى طربق الله ، فيئذ علمت من نظرى فى المعاملة ما كان السبب ، وهو ما ذكرناه ، فسرى الأمان فى نفوسهم الذى كان فى نفسى لهم » ،

وهيأت له نبالة محتده ومواهبه الأدبية أن ينال مبكراً وظيفة كاتب فى حكومة أشبيلية • وتزوج من مريم بنت محمد بن عبدون بنعبد الرحمن البجائى ، وبنو عبدون أسرة كريمة ، ومريم كانت امرأة صالحة •

قال ابن عربی (۱): « وما رأیت واحداً من أهل هذا المقام ذوقاً ، إلا أنه أخبرنی أهلی مریم بنت محمد بن عبدون أنها أبصرت واحداً وصفت لی حاله ، فعلمت أنه من أهل هذا الشهود ، إلا أنها ذكرت عنه أحوالا تدل علی عدم قوته فیه ، وضعفه ، مع تحققه بهذا الحال » •

وقال فى موضع آخر (٢٠): «حدثتنى المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون ابن عبد الرحمن البجائى قالت: رأيت فى منامى شخصا كان يتعاهدنى فى وقائعى، وما رأيت له شخصاً قط فى عالم الحس". فقال لها: أتقصدين الطريق ؟ قالت: فقال له: إى والله ، أقصد الطريق ، ولكن لا أدرى بماذا .قالت: فقال لى:

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات ٣ / ٣١١ (٢) « الفتوحات » ١/ ٣٦٣

بخمسة ، وهي: التوكل ، واليقين ، والصبر ، والعزيمة ، والصدق · فعرضت رؤياها على ، فقلت ُ لها هذا هو مذهب القوم » ·

ومن يدرى لعل نصائح زوجته ،والقدوة التى شاهدها فيها قد حملت ابن عربى على أن يغير مجرى حياته ، تواكب هذا دعوات أمه التقية ، وساعد على هذا كله مرض شديد أصيب به ، كانت الحمتى فى أثنائه تنتابه مصحوبة بتهاويل فظيعة مروّعة عن عذاب الجحيم ؛ ونجا من هذا المرض بفضل دعوات أبيه الذى كان ساهراً عند رأسه ، يقرأ سورة «يس » .

قال ابن عربی (۱) : « موضت من علی فی موضی بحیث أنی كنت معدوداً فی الموتی و فرأیت توماً كریهی المنظر پریدون إذابتی و ورأیت شخصاً جمیلا طیب الرائحة شدیداً یدافعهم عنی حتی قهرهم و فقلت له : من أنت؟ فقال : أنا سورة « یس » أدفع عنك و فأفقت من غشیتی تلك ، و إذا بأبی رحمه الله عند رأسی یبكی و عویقرأ سورة « یس » وقد ختمها ، فأخبرته بما شهدته »

ثم توفى أبوه فكان لموته الأثر الحاسم فى حل أزمته الروحية ، فتحول إلى الله بكليته نهائياً . وابن عربى يشير فى « الفتوحات » إلى الكرامات التى صاحبت وفاة أبيه : فإن أباه قد تنبأ بأنه سيموت فى يوم كذا فى شهر كذا ، وكانت نبوءته هذه قبل وفاته بخمسة عشر يوماً . فلما جاء اليوم الذى حدده دخل فى النزع الأخير وغشى جسمه نور أبيض كان يضىء الغرفة كلها . فتأثر ابن عربى من هذه الكرامة وودع أباه وخرج من المنزل وتوجه إلى المسجد منتظراً خبر وفاة أبيه .

قال ابن عربي (٢) [ وهو يتحدث هنا عن المتحققين في منزل الأنفاس ،

<sup>(</sup>۱) « المتوحات » ٤ / ١٤٣

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۱ / ۲۸۹

ويقول إن الذين يمونون في هذا المنزل يبقون على حال لا يدري معها هل هم أموات أو أحياء . ويستشهدها هنا بما شاهده عند وفاة أبيه ] : « وقد رأيت ذلك لوالدي — رحمه الله — فإنا دفناه على شك مماكان عليه في وجهه : من صورة الأحياء ، ومما كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه : من صورة الأموات . وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يوماً أخبرني بموته وأنه يموت يوم الأربعاء. وكذلك كان . فلما كان يوم موته وكان مريضاً شديد المرض ، استوى قاعداً غير مستند ، وقال لى : « ياولدى ! اليوم يكون الرحيل واللقاء» . فقلت له : « كتب الله سلامتك في سفرك هذا ، وبارك لك في لقائك » . ففرح بذلك وقال لى : « جزاك الله يا ولدى عنى خيراً ، فكل ما كنت أسمعه منك تقوله ولا أعرفه ، وربما كنت أنكر بعضه ، هو ذا أنا أشهده » . ثم ظهرت على جبينه لمعة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء ، لما نور ۖ يتلألُا ، فشعر بها الوالد . ثم إن تلك اللمعة انتشرت على وجهه إلى أن عمت بدله . فقبلت يده وودعته وخرجت من عنده وقلت له : أنا أسير إلى المسجد الجامع إلى أن يأتيني نعيك. فقال لى: رح ولا تترك أحداً يدخل على . وجمع أهله وبناته . فلما جاء الظهر جاءني نعيه . فجئت إليه فوجدته على حالة يشك الناظر فيه بين الحياة والموت . وعلى تلك الحالة دفناه ، وكان له مشهد عظیم » .

ولا نعلم على وجه الدقة مثى كان تحول ابن عربى هذا ، لكن من المؤكد أن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل عام ٥٨٠ ه ( ١١٨٤ م ) . إذ فى هذا التاريخ ، كما صرح هو بنفسه ' دخل الحياة الصوفية وصار صوفياً ' وهو فى سن الحادية والعشرين .

قال (١) : « و نلت هذا المقام في دخولي هذه الطريقة سنة ثمانين و خمسماية. »

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ ۹ ه ه

ومن ناحية أخرى يبدو من المؤكد أن تحوله قد تم قبل وفاة أبيه ببضع سنوات ، لأنه كان لا يزال غلاماً أمرد لما أن بلغت شهرة بدايته في سلوك طريق الصوفية إلى مسامع الفيلسوف المشهور ابن رشد ، الذى استبدبه حب الاستطلاع فطلب من والد ابن عربى أن يشاهد ابنه ابتغاء دراسة هذه الحالة النفسانية غير السوية التى لا يستطيع لها تفسيراً . وابن عربى نفسه قد وصف لنا بالدقة والتفصيل هذا اللقاء وما كان له من صلات مع ابن رشد فيا بعد .

قال ابن عربي (۱): « دخلت يوماً، بقرطبة، والله قاضيها أبي الوليدابن رشد. وكان يرغب في لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله به على في خلوتي ، وكان يظهر التعجب مما سمع . فبعثني والدي إليه في حاجة قصداً منه حتى يجتمع بي ، فإنه كان من أصدقائه وأنا صبى ما بقل وجهى ولا طر شاربي . فلما دخلت عليه قام من مكانه إلي محبة وإعظاماً ، فعانقني وقال لي : « نعم » ! فقلت له : « نعم!» فزاد فرحه بي لفهمى عنه . ثم إني استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له « لا » فانقبض وتغير لونه وشك فيا عنده وقال : « كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهي ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ » قلت له : « نعم الا! — وبين والفيض الإلهي ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ » قلت له : « نعم الا! — وبين فاصفر لونه ، وأخذه الإ فكل ، وقعد يحوقل ، وعرف ما أشرت به إليه وهو عين هذه المسئلة التي ذكرها هذا القطب الإمام ، أعنى مداوى الكلوم . وطلب من أبي بعد ذلك الاجتماع بنا ليعرض ما عنده سلينا هل هو يوافق وطلب من أبي بعد ذلك الاجتماع بنا ليعرض ما عنده سلينا هل هو يوافق أو يخالف ، فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي . فشكر الله تعالى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير حرس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها كل درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » (۱)

أرباباً . فالحمد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغاليق أبوابها. والحمد لله الذي خصني برؤيته .

«ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية . فأقيم لى رحمة من الله فى الواقعة فى صورة ضرب بينى وبينه فيها حجاب رقيق انظر إليه منه ولا يبصر فى ولايعرف مكانى ، وقد شغل بنفسه عنى فقلت إنه غير مراد لما نحن عليه ، فها اجتمعت به حتى درج ، وذلك فى سنة خمس و تسعين و خمسهاية بمدينة مراكش، ونقل إلى قرطبة ، وبها قبره . ولما جعل التابوت الذى فيه جسده على الدابة جعلت تآليفه تعادله من الجانب الآخر وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب أبو الحسن محمد بن عادله من الجانب السيد أبى سعيد ، وصاحبى أبو الحكم عمر بن السراج الناسخ . جبير ، كاتب السيد أبى سعيد ، وصاحبى أبو الحكم عمر بن السراج الناسخ . فالتفت أبو الحكم إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يعادل الامام ابن رشد فى مركو به ؟ هذا الامام وهذه أعماله ! يعنى تآليفه . فقال له ابن جبير : ياولدى ! نعم ما نظرت ، لا فض فوك ! فقيدتها عندى موعظة و تذكرة : رحمهم الله بعم ما نظرت ، لا فض فوك ! فقيدتها عندى موعظة و تذكرة : رحمهم الله جميعهم ! وما بقى من الجاعة غيرى : وقلنا فى ذلك :

و بعد ذلك بست سنوات أعنى فى سنة ٥٨٦ ه (١١٩٠ م) قام صوفى شهير يدعى موسى البيدر انى، له ملكة البدلية ، قام برحلة إلى أشبياية بقصد الاتصال بابن عربى والإفادة من تعالىمه ، على الرغم من أن صاحبنا لم يتجاوز السادسة والعشرين .

قال ابن عربي (١) : « وكنا قد رأينا منهم (أي من الأبدال (٢) السبعة )

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲/۲ قارن : « رسالة القدس » ۱۹

<sup>(</sup>۲) يرتب آبن عربى الصوفية على درجات وضحها فى «الفتوحات» (۲/۷ – ۱۱) بالتفصيل . والمراتب الكاملة بن هذه الدرجات الصوفية هى مراتب : (۱) «القطب» ومن حوله يدور الفلك الكلى للحياة الروحية للعالم كله وكأنه المركز ؟ (۲) « الامامين» وهما =

موسى البيدرانى باشبيلية سنة ست وثمانين وخمساية ، وصل إلينا بالقصد ، واجتمع بنا » .

وهذه الواقعة تدل على أنه حينها تحول إلى طريق التصوف عكف على قراءة كتب الصوفية وعلى الاجتماع بشيوخ الطريقة . وما أكثر الذين صرح ابن عربى بأنه تلقى التصوف عنهم ، خلال إقامته فى اشبيلية . فموسى بن عمران الميرتلى لقنه كيف يتلقى الإلهامات الإلهية .

قال ان عربی (۱): «سمعت شیخنا أبا عمر ان موسی بن عمر ان المیر تلی بمنزله بمسجد الرضی بأشبیایة و هو یقول للخطیب أبی القاسم بن عفیر — وقد أنكر أبو القاسم مایذكر أهل هذه الطریقة — : یا أبا القاسم! لا تفعل ، فإنك إن فعلت هذا جمعت بین حرمانین لا بری ذلك من نفوسنا ، ولا نؤمن به ، وما ثم دلیل یرده ، ولا قادح یقدح فیه شرعاً وعقلاً » .

وقال<sup>(۲)</sup>: « وعلى هذا المقام ( مقام الخائض ليستتر حياء من معارفه ) كان يعمل شيخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرتلي . »

وقال (٣): « لقيت واحداً منهم (أى من الثلاثة الذين أهلهم الله للسعى في حوائج الناس وقضائها عند الله ) بأشبيلية ، وهو من أكبر من لقيته ، يقال له موسى بن عمران ، سيد وقته ».

<sup>=</sup> خليفتان للقطب ، يخلفانه حبن يموت ؟ (٣) « أربعة أوتاد » يقومون بوظائفهم في كل جهة من الجهات الأربع الأصلية ؟ (٤) « سبعة أبدال » يقومون بجهاتهم في كل إقليم من الأقاليم الجمرافية السبعة التي قسم الجمرافيون العرب الأرض اليها ؟ (٥) « اثني عشر نقيماً » كل منهم لكل بمرج من البروج الاثني عشر ؟ (٦) « عمانية نجباء » للكواكب السماوية الثمانية الخ . لكل بمرج من البروج الاثني عشر ؟ (٦) « عمانية نجباء » للكواكب السماوية الثمانية الخ . ويمكن الرجوع إلى كتاب بلوشيه : « دراسات عن الزرعة المستورة في الاسلام » — Blochet ; Etudes sur l'ésotérisme للاطلاع على دراسة أوفي لهذه الدرجات

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۸

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۲ / ۱۰۷ (۳) « الفتوحات » ۲ / ۲۷

وكذلك يشير إليه في مواضع أخرى كثيرة (١).

وتعلم ابن عربی الاتصال بأرواح الموتی من نمیخ شهیر بالکرامات هو أبو الحجاج یوسف الشُّبر بُلی ( من شبربل ، شرقی أشبیلیة ) ، وكان من كراماته المشي على الماء .

قال ابن عربي (٢): [وهو يتحدث عن الأقطاب المدبرين من الفرقة الثانية الركبانية ويذكر جاعة منهم] أبو الحجاج الشبربلي وهو من قرية يقال لها شبربل بشرق أشبيلية ، كان ممن يمشى على الماء وتعاشره الأرواح . وما من واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة منهم فينا (٢) » .

وقال أيضاً (1) : « ولقيت جماعة على ذلك من شيوخنا ، منهم أبو الحجاج الشبر يلى بأشبيلية ، وكان كثيراً مايقرأ القرآن في المصحف إذا خلا بنفسه. »

وفى نفس الوقت كان ابن عربى يغشى جهاعات الشيوخ الآخرين مثل يوسف الكومى، وقد أشادا بنعربى بعلمه إشادة كبيرة ؛ فقال (٥): «كان شيخنا أبو يعقوب بوسف بنخلف الكومى يقول: بيننا وبين الحق المطلوب عقبة كؤود ونحن فى أسفل العقبة من جهة الطبيعة ، فلا نزال نصعد فى تلك العقبة حتى نصل إلى أعلاها ؛ فاذا استشرفنا على ماوراءها من هناك لم نرجع ، فإن وراءها مالا يمكن الرجوع عنه » . وقال (٢): «أخبرنى يوسف بن خلف الكومى مالا يمكن الرجوع عنه » . وقال (٢): «أخبرنى يوسف بن خلف الكومى من أكبر من لقيناه فى هدذا الطريق سنة ست وثمانين — قال (٧): «أخبرنى موسى . . »

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ ۲۳۲ ، ۲۳۲ . و نارن « رسالة القدس » بند۸ ، حيث يورد ابن عربى ترحمة لحياة أستاده هذا . (۲) « الفتوحات » ۱ / ۲۲۸

<sup>(</sup>٣) ذَكُرُ ابْنَالاً بارق «التَّكَمَلَة» (برقم ٢٠٨٣) أنه توقىسنة ٨٥ وكانتسن عربي آمذاك ٧ سنة

<sup>(</sup>٤) « المتوحات » ٤ / ٦٤٨ — وقارن « رسالة القدس » بندا .

<sup>(</sup>ه) « الفتوحات » ١ ، ٣٢٧ . (٦) الفتوحات» ٢٠٢/ . (٧) يروى هنا حكاية خرافية عن حية تتحدث من قبل الله إلى صوفي تجمره عن الشيخ الصوفي الشهيراً بي مدينمن بجاية ( وكان من شيوخ ابن عربي أيضاً) وماصادفهمن اشدائد والاضطهاد . قارن «رسالةالقس» ٢

وتلقى ابن عربى عن شيخين متخصصين فى عمليــة محاسبة الضمىر يومياً \_ هذه العملية المسيحية الطابع من عمليات الكال الروحي ، وهما: أبو عبد الله بن المجاهد وأبو عبد الله بن قيسوم بأشبيلية .ولكن طريقتهم كانت مقصورة على المحاسبة على الأفعال والأقوال، فأضاف إليها ابن عربي المحاسبة على الخواطرأ يضاً . قال ابن عربي (١): «[ والصوفية الحقيقيون هم الذين ] تحققوا أن الأعمال ليست مطلوبة لأنفسها ، وإنما هي منحيث ماقُصد بها وهي النيّـة في العمل كالمعنى في الكلمة ، فإن الكلمة ماهي مطلوبة لنفسها ، وإنما هي لما نضمنته . فانظر يا أخى ما أدق نظر هذه الطائفة! وهذا هو المعبر عنه في الطريق بمحاسبة النفس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حاسبوا أنفسكم قبل أن مُنحَا تَسبوا ».ولقيت من هؤلاء الرجال اثنين ها عبد الله ابن المجاهد وأبو عبد الله بن قيسوم (٢٦) بأشبيلية ، كان هذا مقامهما وكانا من أقطاب الرجال النياتيين فشرعنا في هذا المقام تأسيًا بهما وبأصحابهما ، وامتثالًا لأمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الواجب امتثاله في أمره بقوله : حاسبوا أنفسكم ! وكان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على مايتكلمون ، وما يفعلونه ، ويقيدونه في دفتر . فإذا كانوا بدد صلاة العشاء وخلوا في بيوتهم حاسبوا أنفسهم وأحضروا دفترهم ونظروا فيما صدر منهم في يومهم من قول وعمل ، وقابلواكل عمل بمايستحقه: إِن استحق استغفاراً استغفروا، وإِن استحق توبة تابواوإن استحق شكراً شكروا، إلى أن يفرغ ما كان منهم في ذلك اليوم ، وبعد ذلك ينامون . فزدنا عليهم في هذا الباب بتقييد الخواطر ، فكنا نقيد ما تحدثنا به نفوسنا وما تهم به زائداً على كلامنا وأفعالنا. وكنت أحاسب نفسي مثلهم فيذلك الوقت فأحضر الدفتر وأطالبها بجميع ما خطر لها وما حدثت به نفسها ، وما ظهر للحس

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۱/۰۷۰ (۲)راجع ابن الأبار: «التكملة» برقم ۷۷۹، ۹۹۸.

وقد توفي أوليها سنة ٤٧ ه هـ ( ١١٧٨ م )، والثاني سنة ٦٠٦ هـ ( ١٢٠٩ ). وراجع «رسالة القدس» ٧.

من ذلك من قول وعمل ، وما نوته فى ذلك الخاطر والحديث . فقاتت الخواطر والفضول إلا فيما يعنى » .

وعمل على تكوين روحه منذ سنوات شبابه بالزهد في الشهوات نماذج رائعة في الزهد قدمها زهادفي أشبياية ، على رأسهم جميعًا يجدر بنا أن نذكر عبد الله المفاورىالذي قال عنه ابن عربي (١) : « عبد الله المفاوري وكان رجلا كبيراً من أهل لبلة ( Niebla ) من أعمال أشبياية بغرب الأندلس ، يعرف بـ « الأندلسي » . كان سبب رجوعه إلى الله أن الموحدين لما دخلو لبلة رمت امرأة عليه نفسمها وقالت له : إحملني إلى أشبيليه ونجني من أيدي هؤلاء القوم! فأخذها على عنقه وخرج مها . فلما خلا بها وكان من الشطار الأشداء الأقوياء ، وكانت المرأة ذات جمال فائق ، فدعته نفسه إلى وقاعها ، فقال : يانفس! هي أمانة بيدى ، ولا أحب الخيانة ، وما هذا وفاء مع صاحبها! فأبت عليه نفسه إلا الفعل . فلما خاف على نفسه أخذ حجراً وجعل ذكره عليه وهو قائم ، وأخذ حجراً آخر فقام به عايه فرضخه بين الحجرين ، فقال : يانفسي ! النار ولا العار! فجاء منهواحد زمانه، وخرج من حينه يطاب الحج، ، فأقام بالاسكندرية إلى أن مات بها . أدركته ولم أجتمع به . فأخبرني أبو الحسن الأشبيلي قال : أوصاني عبد الله المغاوري فقال لي : ياأبا الحسن ! آمرك بخمس وأنهاك عن خمس: آمرك باحمال أذى الخلق ، وإدخال الراحة على الإخوان ، وأنتكون أذنًا لا لسانًا \_ أى: اسمع ما يتكلم به \_ ، والخامس أن تكون مع الناس على نفسك . وأنهاك عن : معاشرة النساء ، وحب الدنيا ، وحب الرياسة ، وعن الدعوى ، وعن الوقوع فى رجال الله » •

لكن ابن عربي سرعان ما ترك المشايخ أجمعين واعتزل الناس وخلا إلى

<sup>(</sup>١) « الفتوحات » ٤ / ٢٧٥ .

المقابر ، يقضى عندها النهار بطوله على إنصال مباشر مع أرواح الموتى : كان يجلس على الأرض ، تحيط به المقابر ويظل الساعات الطوال مأخوذاً بالوجد ، هاساً بأحاديث مستسرة مع محدثين غير منظورين . قال (۱) : « ولقد كنت انقطعت في القبور مدة منفرداً بنفسى ، فباغنى أن شيخنا يوسف بن يخلف (خلف) الكومى قال : إن فلاناً وسمانى \_ ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الموتى . فبعثت إليه وقلت : لوجئتنى لرأيت من أجالس ، فصلى الفنحى وأقبل إلى وحده ما معه أحد ، فطلب على فوجدنى بين القبور قاعداً مطرقاً ، وأنا أنكلم على من حضرنى من الأرواح ، فبلس إلى جانبى بأدب قليلا ، فنظرت إليه ، فرأيته قد تغير لونه وضاق نفسه ، وكان لا يقدر برفع وأسه من الثقل الذى نزل عليه وأنا أنظر إليه وأبتسم ، فلا يقدر أن يبتسم له هو فيه من الكرب ، فلما فرغت من الكلام وصدر الوارد ، خفف عن الشيخ واستراح ورد وجهه إلى "، فقبل بين عينى ، فقلت له : « يا أستاذ ! الشيخ واستراح ورد وجهه إلى "، فقبل بين عينى ، فقلت له : « يا أستاذ ! فو طال على الحال فطست » ، وانصرف و تركنى ، فكان يقول : من أراد من يعتزل عن الناس فليعتزل مثل فلان » .

وهكذا نما إيمان ابن عربى بالظواهر الخارقة في الحياة الصوفية كلما عاناها في نفسه وعند غيره من مشايخ القوم • وفي نفس السنة، سنة ٥٨٦هـ (١١٩٠م) شاهد كرامة عدم الاحتراق في النار ، حققها صوفي لإقناع فياسوف كان ينكر كل الكرامات وخرق العادات •

قال ابن عربى (۱) [ وهو بسبيل التحدث عن الفارق بين خرق العادة و بين الكرامة وأن الكرامة تعود على من ظهرت عليه ، بينما خرق العادة لأجل

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۳ / ۸. و ۹ ه .

إنتفاع الغير ]: « اتفق لنا في مجلس حضرناه سنة ست وتمانين وخمساية ، وقد حضر عندنا شخص فياسوف ينكر النبوة على الحد الذي يثبتها المسلمون، وينكر ماجاءت به الأنبياء من خرق العوائد ، وأن الحقائق لا تتبدل . وكان زمن البرد والشتاء، وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل ناراً . فقال المنكرالمكدِّب: إن العامة تقول إن إبراهيم عليه السلام ألقى في النار فلم تحرقه ؛ والنار محرقة بطبعها الجسوم القاباة للاحراق • وإعاكانت النار المذكورة في القرآن في قصة إبراهيم عبارةعن غضب نمرود عايه وحنقه، فهي نار الغضب ، وكونه ألتي فيها لأز الفضبكانء يهوكونها لمتحرقهأى لم يؤثر فيه غضب الجبار نمرودكما ظهر به عايه من الحجة بما أقام عايمهن الأدلة فيما ذكر من أفول الأنوار ، وأنها ولوكانت آلهة ما أفلت فركبله من ذلك دليلا . فلما فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين بمن كان له هذا المقام والتمكن : فإن أريتكُ أنا صدق الله فى ظاهر ما قاله فى النار إنها لم تحرق إبراهيم وإن الله جعلها ءايه \_كما قال \_ برداً وسلاماً ؟ وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراهيم عليه السلام في الذبِّ عنه ، لا أن ذلك كرامة في حقى . \_ فقال المنكر : هذا لا يكون ! ففال له :أليست هذه هي النارالحرقة ؟ قال: نعم! فقال: تراها في نفسك؟ ثم ألقى النار التي في المنقل في حجرالمنكر، وبقيت على ثيابه يقلبها المنكر بيده • فلما رآها ما تحرقه ، تعجب • ثم ردها إلى المنفل ، ثم قال له : قرِّب يدك منها ، فقرَّب يده ، فأحرقته ، فقال له : هكمذاكان الأمر ، وهي مأمورة تحرق بالأمر ، وتترك الإحراق كذلك ، والله تعالى الفاعل لما يشاء • فأسلم ذلك المنكر واعترف » •

وفى ذات ليلة شاهد ابن عربى فى المنام أن النبى أقتلع نخلة كانت تعترض الطريق فى شارع من شوارع اشبيلية الكشيرة المرور ، وفى صبيحة اليوم التالى شاهد ابن هربى صدق رؤياه والمارة كلهم متعجبون من هذا الأمر .

روى القزويني، معاصر ان عربي ، حكاية عنه.قال القزويني (١) وهو يصف مدينة أشبيلية :

«أشبيلية ... أينسب إليها الشيخ الفاضل محمد بن العربى الملقب به محيى الدين ، رأيته بدمشق سنة ثلاثين وستمائة . وكان شيخًا فاضلاً أديباً حكيماً شاعراً عازفاً زاهداً . سمعت أنه يكتب كراريس فيها أشياء عجيبة . سمعت أنه كتب كتاباً في خواص قوارع القرآن . ومن حكاياته العجيبة ما حكى أنه كان بمدينة أشبيلية نخلة في بعض طرقاتها ، فمالت إلى نحو الطريق حتى سدّت الطريق على المارين ، فتحدث الناس في قطعها حتى عزموا أن يقطعوها من الغد . قال : فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تلك الليلة في نومي عند النخلة ، وهي تشكو إليه وتقول : يا رسول الله ! إن القوم يريدون قطعي النخلة من المناس ، فتعجبوا منها والخذوها مزاراً متبركا به » .

أما أشد الصلات أثراً في تكوين روح ابن عربي فهى تلك التي عقدها مع شيخه ابي العباس العريني ، لأنها كانت الأولى والأثبت . وأصله من العلياء ( Sılves قرب Sılves في البرتغال ) ، وقد نوفر في أشبيلية على إعداد التباب الذين يأنسون في أنفسهم أن الله يدعوهم إلى الحياة الدينية . فكان يقرأ عليه

<sup>(</sup>۱) « آثار البلاد » ، نشرة فستفلد ، جيتجن سنة ۱۸٤۸ ، ح ۲ ص ٣٣٤.

أولئك الذين يريدن الانتفاع من علمه وطريقه في الزهد والتصوف ، مثل ابن عربي . وكانت تعالميه نقوم في جوهرها على نكران الإرادة طاعة لله ، وقطع علائق الأهل لتستبدل بها علائق مع اهل الله . فكون جماعة كانت تمده اباها الذي له عليها كل سلطان ، وأعضاؤها هم الإخوة . وقد أشار ابن عربي في «الفتوحات » عدة مرات () إلى هذا الذي كان له أول مرشد روحي . وفي هذه المواضع كلها تقريباً يشيد بمواهبه أو يتحدث عرضاً عن بعض الموضوعات الرئيسية في مذهبه في الزهد والتصوف ، مثل الصدقة ، والخطايا وانكار الذات والشفاعة الخ . ومن أبرز المواضع التي تحدث فيها عنه ما قاله في «الفتوحات » والشفاعة الخ . ومن أبرز المواضع التي تحدث فيها عنه ما قاله في «الفتوحات » الطريق أبي العباس العريني ، من أهل العاياء بمغرب الأندلس ، فدخل عليه رجل ، فوقع ذكر المعروف والصدقة ، فقال الرجل : الله يقول : « الأقربون أولى بالمعروف » — ففن الشيخ على الفور : « إلى الله ! » . وقال في الموضع الآخر : « وقد كان شيخنا أبو العباس المغربي من (٢٠) العايا من غرب الأنداس ، وهو أول شيخ خد ته وانتفعت به ، له قدم راسخ في هذا الباب العبودية » .

والموضع الرئيسي الذي بين فيه ابن عربي العارق بين طريقة أبي العباس المغربي وطريقة موسى بن عمران الميرنلي ، هو الذي يقول فيه (٣):

<sup>(</sup>۱) «العتوحات» ۱/۱؛۲۲،۳۱۸،۲۲؛ ح۲س۱۱، ۱۲،۳۳۶،۲۳۶ عن.س ۲۹۶، ۷۰۵. وراجع « رساة القدس » ۱

<sup>(</sup>۲) فيها يتصل بتتعقيق كون « العداياء » هي Silves قرب Silves عرب البرتغال و راجع ابن سعيد. في المتحلوط العربي رقم ۱۸۰ بأ كاديثية التاريخ. ورقه ۱۹۹ ب ۱۹۳ ب ؟ والمراكشي ( نشرة دوزي ) ص ۲۷۲ . والدى قام بتحقيق خلك هو داميد لوس في كتابه . David Lopss ۸۰ س Os Arabes nas obsas de Herculano . (۳) « الفتوحات » ۲ / ۲۷ (۳)

« دخلت على شيخنا أبي العباس العريني ، وأما في مثل هذا الحال (أي الضيق والغضب مما فيه الناس من مخالفة أوامر الله ) وقد تـكدّر على وقتي لما أرى الناس فيه من مخالفة الحق تعالى ، فقال لى : « ياحبيبي ! عايك بالله » . فحرجت من عنده ، ودخلت على شيخنا أبي عمران الميرتلي وأنا على تلك الحالة ، فقال لى : « عليك بنفسك · » فقلت له : « يا سيدى ! قد حرت بينكما ! هذا أبو العباس يفول: عليك بالله ، وأنت تقول: عليك بنفسك ، وأنتما إمامان دالاً ّن على الحق. » فبكي أبو عمران وقال لى : « يا حبيبي ! الذي دُّ لك عليه أبو العباس هو الحق ، وإليه الرجوع ؛ وكل واحد منا دلكعليما يقتضيه حاله . وأرجو إن شاء الله أن يلحقني بالمقام الذي أشار إليه أبو العباس . فاسمع منه فإنه أولى بى وبك ». فما أحسن إنصاف القوم! فرجعت إلى أبى العباس ، وذكرت له مقالة أبي عمران ، فقال لى : «أحسن في قوله ؛ هو دلك على الطريق، وأنا دللتك على الرفيق . فاعمل بما قال لك وبما قاته لك فتجمع بين الرفيق والطريق . وكل من لا يصحب الحق في سفره فايس هو على بينة من سلامته فيه . فكل من تورع بغير علامة ظاهرة له من الله في الأشياء وماثم حكم معين في ذلك الأمر ــ من رؤية معاملة خاصة مشاهدة في الوقت تقتضي الحرام أو الشبهة \_ فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن الله ، فإن حاله سوء الظن بعباد الله . فباطنه مظلم وخالفه سيء ، فهو ولا شيء في حكم واحد ، بل لا شيء أحسن منه . »

لكن خلق ابن عربى ما كان ليسهل عليه الخضوع لهـذا النظام ، بيد أ ه حدث أمر عجيب لين عربكمته . فذات يوم خرج ابن عربى من مدرسة النيخ متجها إلى بيته ، بعد مناقشة عارض فيها ابن عربى أستاذه بصراحة ، ومن فى طريقه بسوق الحبوب ، فالتقى بشخص لا يعرفه وجه إليه الـــكلام ونادى عليه باسمه قائلا : «يا محمد! صديق الشيخ أبا العباس فيا ذكر لك عن

فلان » وذكر اسم الشخص . فعاد ابن عربى أدراجه ودخل مدرسة الشيخ ، وهو على أهبة الاعتذار إليه ، ولشدة تعجبه رأى الشيخ يصيح فيه فبل أن ينطق بكامة : « يا أبا عبد الله ! أأحتاج معك ، إذا ذكرت لك مسئلة يقف خاطرك عن قبولها ، إلى الخضر يتعرض إليك ويقول صدق فلانا فيما ذكره لك » ؟

قال ابن عربي (١٠) : « الخضر \_ صاحب موسى عليه السلام . أطال الله عمره إلى الآن ' بخلاف من علماء الرسوم [ أي الفقهاء ] لخبر صحيح تأولوه \_ قد رأيناه مراراً . وانفق لنا في شأنه أمر مجيب . وذلك أن شيخنا أبا العباس العريني جرت بيني وبينه مسئلة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : هو فلان ابن فلان ، وسمى لى شخصاً أعرفه باسمه وما رأيته ، ولكن رأيت ان عمته . فتوقفت فيه ، ولم آخذ بالقبول ، أعنى قوله فيه ، لكوني على بصيرة في أمره • ولاشك أن الشيخ رجع سهمه عليه ، فنأذى في باطنه • ولم أشمر بذلك فإنى كنت في بداية أمرى • فالصرفت عنه إلى منزلى • ولما كنت في الطريق لقيني شخص لا أعرفه ، فسلم على ابتداءً سلام كحب مشفق وقال لى : يامحمد ! صدِّق الشيخ أبا العباس فياذ كر لكعن فلان . وسمى لى الشخص الذي ذكره أبو العباس العريني . فقات له : نعم . وعلمت ما أراد • ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعرفه بما جرى • فلما دخلت عليه قال لى : « يا أبا عبد الله ! أأحتاج معك \_ إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها ـــ إلى الخصر يتعرض إليك ويقول: صدق فلانا فيما ذكره لك ؟ ومن أين يتفق لك هذا في كل مسئلة تسمعها منى فتتوقف ؟ » فقلت « إن باب التوية مفتوح • » فقال : « وقبول التوبة واقع » • فعامت أنذلك

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۱ / ۲:۱

الرجل َتَان الخضر • ولا شك أنى استفهمت الشبيخ عنه أهو هو ؟ قال نعم هو الخضر » •

والخضر (١) « اسمه يليا بن ملكان بن نافع بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح • وكان في جيش فبعثه أمير الجيش يرناد له ماء ، وكانوا قد فقدوا الماء • فوقع بعين الحياة ، فشرب منه ، فعاش إلى الآن • وكان لا يعرف ما خص الله من الحياة شارب ذلك المـــاء • ولقيته بأشبيليه ، وأفادني التسليم للشيوخ وأن لا أنازعهم • وكنت في ذلك اليوم قد نازعت شيخًا لي في مسئلة ، وحرجت من عنده · فلقيت الخضر بسوق الحبة ، فقال لي : « سلم إلى الشيخ مقالته ٠ » فرجعت إلى الشيخ من حيني . فلما دخلت عليه منزله ، فكلمني قبل أن اكلمه ، وقال لى : « يا محمد ! أحتاج فى كل مسئلة تنازعنى فيها ان يوصيك الخضر بالتسايم للشيوخ؟« فقلت له: «ياسيدنا! ذلك هو الخضر الذي أوساني؟» قال : « نعم! » قات له : « الحمد لله ! هذه فائدة ، ومع هذا فما هو الأهر إلا كما ذَكرت لك ٠ \_ فلما كان بعد مدة دخلت على الشيخ فرايته قد رجع إلى قولى في تلك المسئله وقال لي : « إني كنت على غلط فيها وأنت المصيب! » فقلت له: « ياسيدي ! علمت الساعة ان الخضر ما اوصاني إلا بالتسليم ، [ و ] ما عرفني بأنك مصيب في تلك المسألة ، فإنه ما كان يعين على نزاعك فيها، فإنها لم تكن من الاحكام الشرعية التي يحرم السكوت عنها. وشكرت الله على ذلك، وفرحت للشيخ الذي نبين له الحق فيها » .

ومنذ ذلك اليوم وابن عربى يطيع شيخه فيما يقول ، ويجل الخضركل الإجلال ؛ والخضر شخص أسطورى تُجسّم فيه الآنجاه الاستسرارى في الإسلام

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۲ د د

الأخبار اليهودية المسيحية الخاصه بإنياس (إيايا) والقديس جورج ممزوجة بأسطورة اليهودي التائه (١).

وأتم ابن عربى تكوينه الصوفى تحت إشراف جميع الشيوخ الذين ذكر ناهم بمعاشرته المستمرة لإخوة فى الله كثروا فى طرقات أشبيايه وما حولها . وكان يقضى أياماً كثيرة فى مسجد الزبيدى بصحبة أبى يحيى الصنهاجى الضرير صاحب الكرامات ، الذى عاتمه أن يتقبل بالصبر اضطهاد العامة بل والتعرض لهذا الاضطهاد عن قصد ، مخفيا الولاية تحت مظاهر التحلل فى العادات . قال ابن عربى (٢) : « لقيت من هؤلاء الطائفة (أى الأقطاب المدبرين من الفرقة الثانية الركبانية ) جماعة بأشبياية من بلاد الأندلس منهم أبو يحيى الصنهاجى الضرير ، كان يسكن بمسجد الزبيدى . صحبته إلى أن مات ، ودفن بجبل عال كثير الرياح بالشرق ، فحل الناس شق عليهم طلوع الجبل لطوله وكثرة رياحه . فسكن الله الريح. فلم تهب من الوقت الذى وضعناه فى الجبل ، وأخذالناس فى حفر قبره وقطع حجره إلى أن فرغنا منه وواريناه فى روضته وانصرفنا . فعند انصرافنا هبت الربح على عادتها . فتعجبت الناس من ذلك » .

وعاسمه يوسف الاستحسّى القيمة الصوفية الصدقة ، وكان يوسف هذا من الأميين المنقطمين إلى الله ، المنوّرة بصائرهم (٦) . وعاسمه أبو عبد الله الشرفى الخلوة فى الظلام حتى يتجنب كل داع إلى تشتيت الخاطر ، وأبو عبد الله كان صاحب خلوة ، بتى نحواً من خمسين سنة ما أسرج له راجاً فى بيته (١) . ومن

<sup>(</sup>۱) راجع لأسين: « الأحرومات الاسلامية في الكومية لما الإلهية لدانته 1. س ۲۷۲، تدليق ١ . آما عن أسطورة اليهودي التائه فراجع: ١ . م . كان : « تطور أسطورة اليهودي التائه » في « مجلة الأدب المقارن » ، عدد يناير \_ مارس سنه ه ١٩٢٥ مراسة لأصول هذه علم apud Revue de Littérature Comparée ؟ وفي هذا المقال دراسة لأصول هذه الأسطورة في حميم الآداب ، إلا في الأدب الإسلامي .

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۱ / ۲۹۸

<sup>(</sup>٣) « الفتوحات» ٢ / ٣٥ ( : ) « متوحات ١٦٨/١ راحم «رسالة القدس» ٤

ناحية أخرى تعلم الفائدة في حياة التجوال بالنسبة إلى الصوفي من معاشرته لصالح البربرى ، وكان من الصوفية السياح ، أقام أربعين سنة في مسجد أبي عامر الرطندالي بأشبياية بعد أن ظل يتجول طوال أربعين سنة أخرى (١) .

قال ابن عربی (۲): «وقفت يوماً أنا وعبد صالح معی بقال له الحاج المدوّر الكثير التجوال] يوسف الأستجّی ، كان من الأميين المنقطعين إلی الله ، المنورة بصائرهم — علی سائل يقول: من يعطی شيئاً لوجه الله! » ففتح رجل صُرة دراهم كانت عنده ، وجعل ينتقی له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل ، فوجد ثمن درهم فأعطاه إياه ، وهذا العبد الصالح ينظر إليه فقال لی : يافلان! تدری علی ما يفتش المعطی ؟ قات : لا ، قال : علی قدره عنده الله ، يافلان! تدری علی ما يفتش المعطی ؟ قات : لا ، قال : علی قدره عنده الله ، لأنه أعطی السائل لوجه الله ، فعلی قدر ما أعطی لوجهه ، ذلك قيمته عند ربه » .

كذلك كان من شيوخ ابن العربى فى طريق الله عجوزان صالحتان ها: ياسمين، وهى صوفية من مرشانة الزيتون، وفاطمة القرطبية (٣)، وكانت فى التسعين ذات أحوال ومواجد.

قال عن ياسمين: « ومن الأولياء أيضاً الأواهون ، من رجال و نساء رضى الله عنهم لقيت منهم بمرشانة [ Marchena ] الزيتون من بلاد الأندلس ندعى ياسمين ، مُسينة ، تولى الله هذا الصنف بالتأوه مما يجدونه في صدورهم من ردهم لقصورهم عن عين الكال والنفوذ ويكون عن وجود أو غير وجود وجد على منقود » .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ ، ۲۰ : « وكان صالح العربرى منهم (أى من الذين فضون الليل والنهارق السلوات ) ؛ لقيته وصحمته إلى أن مات ؛ وانتهمت به » . \_ وراجع « رساله القدس » ۳ . (۲) « الفتوحات » ۲ / ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) «الفتوحات» ٢/٣٤ في وراج (رساله الفدس » ٥٥، ه و فيها يسميها على التوالى « شمس أم الفقراء » ، و « نونه عاطمه بنت ابن المثنى » .

أما فاطمة فقد صحبها ابن عربى سنتين متناليتين ، مريداً وخادماً ، وعاش معها عيشة طاهرة فى كوخ من القصب بناه هو نفسه فى أرباض أشبياية ليتعود حياة العزلة ويشاهد عن قرب الظواهر العجيبة التى كانت تصدر عن فاطمة وحضور الجن حيماً تدعوهم ، يحضرون فى مظهر جسمانى أو بغيره .

قال ابن عربي : « خدمت أنا بنفسي امرأة من المخبآت العارفات بأشبيلية ، يقال لها فاطمة بنت ابن المثنى القرطي . خدمتها سنين وهي تزيد، في وقت خدمتي إياها،على خمس وتسمين سنة . وكنت أستحيى أن انظر إلى وجهها ، وهي في هذا السن ، من حمرة خديها وحسن نعتبها وجمالها ، تحسبها بنت أربع عشر سنة من نعمتها ولطافتها . وكان لها حال مع الله . وكانت توثرني على كل من كان يخدم من أمثالي : « ما رأيت مثل فلان : إذا دخل على وخل بكله لايترك منه خارجاً عنى شيئاً ، وإذا خرج من عندى خرج بكله لا يترك عندى منه شيثا ». وسمعتها تقول : « عجبت لمن يقول إنه يحب الله ولا يفرح به وهو مشهوده ، عينه إليه ناظرة في كل عين ، ولا يغيب عنه طرفة عين . فهؤلاء البكاؤن : كيف يدعون محبته ويبكون ؟! أما يستحيون ؟! إذا كان قربه مضاعفاً من قرب المتقربين إليه ، وأعجب أعظم الناس قربه إليه ، فهو مشهوده فعلى من يبكي ؟ إن هذه لأعجوبة!» . ثم نقول لى : « ياولدى! ما نقول فما أَقُولٍ ؟ » فأقول لها : « يا أمي ! القول قولك !» . فالت : « إنى والله لمتعجبة ! لقد أعطاني حبيبي فاتحة الكنتاب تخدمني . فوالله ماشغاتني عنه . » ـ فمن ذلك اليوم عرفت مقام هذه المرأة لما قالت إن فاتحة الكتاب تخدمها. فيينا نحن قعود إذ دخلت امرأة علينا فقالت لى : « يا أخى إن زوجي في شريش (١) شذونه ،

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ ، ۹ ه ۶ .

Jercz de Sidonîa (Y)

أُخبر ْتُ أَنه تزوج بها ؛ فماذا ترى ؟ » قلت لها : « وتريدين أن يصل؟ » قالت : « نعم !» فرددت وجهى إلى العجوز وقلت لها : « يا أم ! ألا تسمعين ماتقول هذه المرأة ؟ » فالت : « وما تريد ياولدي ؟ » قات ك : « قضاء حاجتها في هذا الوقت ، وحاجتي أن يأتي زوجها . » فقالت : « السمع والطاعة! إنى أبعث إليه بفاتحة الكتاب وأوصيها أن تجيء بزوج هذه المرأة ». وأنشأت فَاتَحَةَ الْكُنْتَابِ نَقْرَأُهَا ، وقرأت معها • فعلمت مقامها عند قراءتها الفاتحة ، وذلك أنها منشئها بقراءتها صورة مجسدة هوائية فتتبعهاعند ذلك • فلما أنشأتها صورة سممتها تقول لها : « يا فاتحة الـكتاب ! تروحي إلى شريش شذونه ، وتجيئي بزوج هذه المرأة ولا تتركيه حتى تجيئي به » · فلم يلبث إلا قدر مسافة الطريق من مجيئه فوصل إلى أهله ، وكات تضرب بالدُّفُّ وتفرح . فكنت أقول لها في ذلك فتقول لي : « والله إني افرح حيث اعتنى بي وجعلني من أوليائه ؛ واصطنعني لنفسه . ومن أنا حتى يختارني هذا السيد على أبناء جنسي ! وعزة ربى لقد يغار على علي عيرة ما أصفها! ما ألتفت إلى شيء باعتمادي عليه ،ن غفلة إلا أصابني ببلاء في ذلك الذي النفت إليه . » \_ نم أرتني عجاءًب من ذلك . فما زلت أخدمها بنفسى . وينيت لهـا بيتاً من قصب بيدى على تدر قامتها · فما زالت فيه حتى دَرَجت · وكانت تقول لى : « انا امك الإلهية · و نورُ أمك الترابية • » وإذا جاءت والدَّى إلى زيارتها نقول لها : « يانور ! هذا ولدى ، وهو أبوك ، فبريه ولا تعقيه » •

وقال ابن عربى فى موضع آخر (١): « وقد رأينا جماعة بالأندلس بمن يرون الجن من غير بشكل وفى تشكامهم: منهم فاطمة بنت ابن المثنى من أهل قرطبة ، وكانت عارفة بهم من غير تابيس » •

<sup>(</sup>۱) « الفيوحات » ۲ ۸۲۱

## الفضالات

## جولاته في أسبانيا وأفريقية

آنجاهه إلى حياة التجوال — تأليفه كتاب « التدبيرات » في مورور — إقامته في مرشانة وقرطبة وقبر فيق ( Cabrafigu ) — مروره في بجايه — صلاته بأبي مدين — ظهور الخضر لثاني مرة له ، في تونس — إقامته في تلمسان — عودته إلى أشبياية ماراً بطريف — عودته إلى أفريقية — إقامته في فاس — عودته إلى أشبيلية وتأليفه لكتاب « الإرشاد » — إقامته الثانية في فاس : مواجده الأولى ؟ محاضراته الصوفية — ظهور الخضر لثالث مرة — مواجده الأولى ؟ محاضراته الصوفية — ظهور الخضر لثالث مرة — رجوعه إلى أسبانيا ( الأندلس ) ماراً بغرناطه — إقامته في مرسيه وألمريه — تأليفه « المواقع » .

والآن وقد أصبح ابن عربى على علم بكل أنواع التصوف ، فقد كان في وسعه أن يقرر طريقتة فيه . قال (١) : « إنى لم أعرف مذهباً ولا نحلة ولاملة إلا رأ يت قائلا بها ومعتقداً لها ومتصفاً بها ،باعترافه من نفسه . فما أحكى مذهباً ولا نحلة إلا عن أهلها القائلين بها » .

ويلوح أن حياة السياحة كانت الحياة المفضلة عنده ، فكل ما بقى من عمره ولم يكن قصيراً ، كان سياحة مستمرة قلقة خلال جميع البلاد الاسلامية فى المغرب والمشرق ، متعلماً ، ومعلماً ومناقشاً . وكانت قرى الأندلس ومدنه المسرح الأول لهذا التجوال .

<sup>(</sup>۱) « العتوحات » ۳ / ٦٨٣

ذهب إلى مورور ( Moror ) انتجاعاً لشيخ صوفى شهير يسمى عبد الله لكى يتمرس تحت إشرافه برياضة أعلى درجات التصوف، وهى درجة التوكل، تلك الفضيلة المعروفة فى المسيحية بانكار الإرادة الذاتية، وهناك كتب ببدعوة من أستاذه بأول كتبه وهو « التدبيرات الإلهية » . قال ابن عربى (۱) : «لابد للزهاد من قطب يكون المدار عليه فى الزهد فى أهل زمانه ، وكذلك فى التوكل والحجبة والمعرفة وسائر المقامات والأحوال لا بد فى كل صنف صنف من أربابها من قطب يدور عليه ذلك المقام . ولقد أطلعنى الله على قطب المتوكلين، فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرّحى حين تدور على قطبها، وهو عبد الله بن الأستاذ التوكل يدور عليه كرور ببلاد الأنداس : كان قطب التوكل فى زمانه عاينته المورورى من مدينة مورور ببلاد الأنداس : كان قطب التوكل فى زمانه عاينته وصحبته بفضل الله وكشفه لى . ولما اجتمعت به عرفته بذلك فتبسيم وشكر الله تعالى » .

وقال أيضاً (٢): «ومن كرامات هذا المقام أيضاً شرب الماء الزعاف والأجاج عذباً فراتاً • شربته من يدى أبى عبد الله بن الأستاذ المورورى الحاج ، من خواص طلبة الشيخ أبى مدين ، رضى الله عنهما ، وكان يسميه الحاج المبرور • ومنها أن يأ كل زيد عن عمرو طعاماً وعمرو غائب ، فيشبع عمرو الذى أكل عنه زيد في موضعه، و يجد ذلك الطعام بعينه وكأنه أكله ولا يدرى الذى أكل عنه ما جرى • وقد اتفق هذا أيضاً للحاج المذكور أبى محمد المورورى - رضى الله عنه ا - مع أبى العباس بن الحاج أبى مروان بغر ناطة، وحدثنى بها أبو العباس المذكور الذى أكل عنه بدار الشيخ الزاهد المجتهد العابد أبى محمد المباغى المعروف بالشكاز على الوجه الذى أخبرنى به أبو محمد المذكور صاحب الكرامة • المعروف بالشكاز على الوجه الذى أخبرنى به أبو محمد المذكور صاحب الكرامة •

<sup>(</sup>١) « الفتوحات » ٤ ′ ه ٩ ــ وقارن « رسانة القدس » ١٤.

<sup>(</sup>۲) « المواقع » ص ۱۱۷ .

وقال في « التدبيرات (١) الإلهية » : « سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنه لما زرت الشيخ الصالح أبا محمد المورورى بمدينة مورور ، وجدت عنده كتاب «سر الأسرار» صنعه الحكيم [أرسطو] لذى القرنين لما ضعف عن المشى معه مه فقال لى أبو محمد : هذا المؤلف قد نظر في تدبير هذه المملكة الدنيوية ، فكنت أريد منك أن نقابله بسياسة المملكة الإنسانية التي فيها سعادتنا ، فأجبته وأودعت في هذا الكتاب من معانى تدبيرالملك الكبير ، وعلقتة في دون الأربعة الأيام بمدينة مورور ، ويكون جرم كتاب الحكيم في الربع أو الثلث من جرم هذا الكتاب فهذا الكتاب بنتفع به خادم الملوك في خدمته، وصاحب طريق الآخرة في نفسه ) ،

وفى أثناء مروره بمرشانة الزيتون حضر محاضرات فلسفية لأستاذ ملحد، فانتزع من يده كتابه غاضباً، قال ابن عربى (٢): « رأيت لبعض أهل الكفر في كتاب سماه « المرتبة الفاضلة » (٣) رأيته بيد شخص بمرشانة الزيتون ولم أكن رأيته قبل ذلك فأخذته من يده وفتحته لأرى مافيه فأول شيء وقعت عيني عليه قوله: وأنا أريد في هذا الفصل أن ننظر كين نصنع إلها في العالم، - ولم يقل « الله » - فتعجبت من ذلك ورميت بالكتاب إلى صاحبه ، وإلى هذا الوقت ما وقفت على ذلك الكتاب » ،

لكنه لا يفادر مرشانة الزيتون دون أن يزور خطيب مسجدها، عبد الجيد الن سلمة، وكان خبيراً بالتجليات الصوفية والمواجيد. قال ابن عربي (١): « أخبرني

<sup>(</sup>١) راجع عن الشكاز : « رسالة القدس » ١٠

<sup>(</sup>۲) ﴿ التدبيرات، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الفتوحات ﴾ ٣ ٣٣٦

<sup>(</sup>٤) اعتقد أن العنوان : « الرتبة الفاضلة » تحريف صوابه « المدينة الفاضلة » وهو كتاب مشهور من تأليف الفارا بي . [اقتراح أسين هذا غيرمعقول ، لأن كتاب «المدينة الفاضلة» ليس فيه شيء من هذا الذي ذكره ابن عربي – المترجم ]

<sup>(•) «</sup> الفتوحات » ۱ / ۳۲۱ .

أخى فى الله عبد الجيد بن سامة ، المعلم الفقيه خطيب مرشارة الزيتون من أعمال أشبيلية من بلاد الأندلس \_ وكان من أهل الجد والاجتهاد فى العباده \_ فى سنة ست وثمانين و خسمائة ، قال : كنت فى منزلى بمرشانة ليلة من الليالى ، فقمت إلى حزبى من الليل ، فبينما أنا وافف فى مصلاى وباب البيت على مغلق وباب الدار مغلق إذا بشخص قد دخل على وسلم ، وما أدرى كيف دخل ! فحزعت منه وأو جزت فى صلاتى ، فلما سلمت ، قال : « ياعبد الجيد ! من تأنس بالله لم يجزع » ، ثم نفض الثوب الذى كان تحتى أصلى عليه ، ورمى به ، وبسط تحتى حصيراً صغيراً كان عنده وقال لى : صل على هذا ، قال : ثم أخذنى و خرج بى من الدار ثم من البلد ومشى بى فى أرض لا أعرفها ، وما كنت أدرى أين أنا من أرض الله ،

فذكرنا الله تعالى فى تلك الأماكن، ثم ردنى إلى بيتى حيث كنت قال: فقلت له: «يا أخى ا بماذا يكون الأبدال أبدالا ؟ » فقال لى : بالأربعة التى ذكرها أبو طالب المكى فى « القوت » . ثم سماها لى ، وهى : الجوع، والسهر والصمت ، والعزلة قابا ، ثم قال لى عبد المجيد : « وهذا هو الحصير » ، فصليت عليه ، وهذا الرجل كان من أكابرهم يقال له معاذين أشرس (١) » ،

وحيمًا مر بمدينة الزهراء ، قرب قرطبة ،أوحت إليه أطلالها بتأملات حزينة على زوال الحجد الإنساني (٢٦) قال «قرأت على باب المدينة الزهراء —التي صورتها فيها بعد خرابها ،فهي اليوم مأوى الطير والوحوش، وبناء بنياتها عجيب في بلاد الأندلس قريب من قرطبة — أبياتا تذكر العاقل و تنبه الغافل ، وهي :

ديارُ أَ كَنَافَ ٱلمَغِيمِ بِاللَّمَ وَمَا إِنْ بِهَا مِنْ سَا كُنْ وَهِي بِلْـُقَّـعُ

<sup>(</sup>۱) قارن أيضا « رسالة القدس » ۱۸ ، حيث يرد اسمه الصحيح : محمد بن أشرف الرندى . (۲) « محاضرة الابرار » ۱۰ س ۱۰ ۲ ( = ۱۰ ص ۱ ۱۶ ) القاهرة سنة ۲ ، ۱۹ م)

ينوح عليها الطيرُ من كل جانب فيصمت أحيانا وحينا 'برَجّع فخاطبت منها طائراً متفردا له شجن في القلب وهو مُروّع فقال:علىدَ همرٍ مضى ليس يرجم (١)

فقلت :على ماذا تنوح وتشتكى ؟

وشاهد مشاهدة عجيبة فيقرطبة،فقد جاد عليه اللهفيها بنعمةمعرفة أسماءجميع الأقطاب وعددهم ممن كانوا قبل النبي · قال ابن عربي (٢) : «وأما أقطاب الأمم المكلون في غير هذه الأمة. مِمَّن تقدمنا بالزمان فجاعة ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشهد أقدس » ٠

وطارت شهرته بوصفه صوفياً بين البلدان القريبة من أشبيلية بفضل أسفاره ، وسرعان ما لجأً إليه الشيوخ وزاروه ليسألوه الرأى في المشاكل الصوفية. فرحل إليه في أشبيلية عالم من قبرفيق ( وهي قرية قريبة من رنده ) كان رغم تصوفه معتزلياً ، قدم للتحدث مع ابن عربي • ولما عرف هذا أنه يقول بآراء مبتدعة ( الاعتزال ) قصد إلى هديه ، فغادر أشبيلية متجهاً إلى قبرفيق ودخل في جدال معه يوماً تلو يوم في مدرسةو بحضور كثير من أتباعه وتلاميذه، حتى كلل سعيه بالنجح ، فرجع الشيخ وتلاميذه عن معتقداتهم الباطلة •

قال ابن عربي (٣): « من ذلك علم الاسم القيوم • واختلف فيه أصحابنا: هل يُتَخَلَّق به ، أم لا ؟ فكان الشيخ أبو عبد الله جبر القبرفيقي [نسبة إلى قبرفيق Cabrafigo ]من كبار مشايخ هذه الطريقة بالأندلس ـ وكان معتزليا ـ يمنع التخلق به • وفاوضته في ذلك مراراً في مجلسه بحضــور أصحابه بقبرفيق

<sup>(</sup>١) هذا الموضع كله نقله المقرى (طبع دوزى ح ١ ص ٣٤٣ – ص ٣٤٤ ) بحروفه . وإلى جانب هذه الأبيآت فإن هذا الموضع يتضمن بنا عبد الرحن الثالث لمدينة الزهراء، وهوخبر مشهور.

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات» (۲)

<sup>(</sup>٣) « الفتوحات » ٣ / ٨٥

بالأندلس من أعمال رنده ، إلى أن رجع إلى قولنا من التخلق بالاسم القيوم كسائر الأسماء الإلهية »٠

وقال أيضاً في موضع آخر: « واختلف العلماء من أصحابنا في التخلق بالقيومية: هل يصح، أو لا ؟ فعندنا أنه يصح التخلق بها مثل جميع الأسماء وقال الله: « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله » ولقيت ابا عبد الله بن جنيد (كذا في المطبوع!) لما جاء إلى زيارتنا بأشبيلية فسألته فقال: يجوز التخلق بها ، يعنى بالاسم القيوم . ثم منع من ذلك ؛ وما أدرى ما سبب منعه مع قول الله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» وكان هذا اعنى أبا عبد الله بن جنيد القبر فيتى فقيه ضيعة من أعمال رنده ببلاد الأندلس وفل أزل به ألاطفه في أصحابه وأتباعه بقريته لكونه كان معتزلى المذهب حتى الكشف له الأمر فرجع عن مذهب أهل الاعتزال القائلين بإنفاذ الوعيد وبخلق الأفعال ، وعرف محل ذلك فأنزله في موضعه ولم يتعد به رتبته و وشكرني على ذلك ورجع برجوعه جميع اصحابه وأتباعه. وحينئذ فارقته» و

بيد أن روح ابن عربی القاقة لم تقنع بحدود بلاده الضيقة • فارتحل عنها إلی افريقية قبل سنة • ٥٩ ه ( ١١٩٣ م ) ، و كان هدفه الرئيسی ان يلتقی بالشيخ الأشبيلی الكبير ابی مدین الذی أقام مدرسة صوفية فی مدینة بجاية منذ عدة سنوات (٢٠) • ولكن ليس من المؤكدمع ذلك انه لقيه هناك ، لأن مترجمی حياة ابن عربی يذكرون عنه انه دخل بجاية سنة ٧٩٥ ه (١٢٠٠ م)، وفی هذا التاريخ كان ابو مدين قد توفی من قبل ، ومهما يكن من شیء فان ابن عربی يشيرمرات

<sup>(</sup>١٠) « الفتوحات » ٤ / ١٢٨٤

عدیدة إلی أبی مدین علی أنه شیخه ، ذكر ذلك فی « الفتوحات » وفی « محاضرة الأبرار » ، وأورد رؤاه و كراماته و مناقبه و مذاهبه ( المسلال ) ؛ فمن المكن سنری فیا بعد ، كان ابن عربی فی تو نس سنة ٥٩٠ ه ( ۱۱۹۳ م ) ؛ فمن المكن إذن أن يكون ابن عربی قد مر قبل ذلك ببجاية وأمكنه أذن أن يلتی أبا مدین فیها . و من بین العجائب العدیدة التی شاهدها ابن عربی حیننذ ، نراه یذكر خصوصاً حالة غریبة من حالات الإیحاء التنویمی حققها أبو مدین معابن له عمره سبع سنوات جعله یری من الشاطیء سفینة تسیر من بعید خارج مرمی البصر ، قال ابن (۲) عربی: «كان الشیخ أبی مدین ولد صغیر من سوداء، وكان أبو مدین صاحب نظر یدرك العلوم نظراً بكا قرر نا ، فحكان هذا الصبی ، وهو ابن سبع سنین ، ینظر و یقول : أری فی البحر فی موضع صفته كذا و كذا سفناً ، وقد جری فیها كذا و كذا . فإذا كان بعد أیام و تجیء تلك السفن إلی بجایة ، مدینة هذا الصبی التی كان فیها ، یو جد الأمر علی ما قاله الصبی فیها . فیقال للصبی : بم تری ! فیقول : بعینی ، ثم یقول : لا ، إنما أراه بقلبی . ثم یقول : لا ! إنما أراه بوالدی إذا كان حاضراً و نظرت إلیه رأیت هذا الذی أخبرت کم به ، وإذا غاب عنی لا أری شیئاً من ذلك » .

ولا بدأن إقامة ابن عربي في بجاية كانت غير طويلة ، لأننا سنجده في سنة مولا بدأن إقامة ابن عربي في بجاية كانت غير طويلة ، لأننا سنجده في سنة مولاً بدأن إقامة ابن عربي في تونس ، ذا خطوة كبيرة عند حاكمها ، وكان من

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۱ / ۲۸۸

الموحدين ، وهناك عكف على قراءة كتاب «خلعالنعلين» لأبى القائم بن قسى ، الثائر الذى قام بالثورة ضد المرابطين فى الغرب بالأندلس . وابن عربى كتب شرحاً على هذا الكتاب منه نسخة مخطوطة باستانبول .

قال ابن عربی (۱) : « إياك أن تقبل هدية من شفعت له شفاعة ، فإن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك . ولقد جرى لى مثل هذا فى تونس من بلاد أفريقية : دعانى كبير من كبرائها ، يقال له ابن مغيث ، إلى بيته لكرامة استعدها لى . فأجبت الداعى . فعندما دخلت بيته وقدم الطعام طاب منى شفاعة عند صاحب البلد وكنت مقبول القول عنده متحكاً . فأنعمت فى ذلك ، وقمت وما أكلت له طعاماً ولا قبلت منه ماقدمه لنا من الهدايا. وقضيت حاجته، ورجع إليه ملكه ، ولم أكن بعد أوقفت على هذا الخبر النبوى ، وإنما فعلت ذلك مروءة وأنفة ، وكان عصمة من الله فى نفس الأمر وعناية إلهية » . وقال (۲) أيضاً : « أعظم الرؤية رؤية محمد صلى الله فى عليه وسلم فى صورة محمدية . وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسى رحمه الله فى كتاب « خلع النعلين » له ، وهو روايتنا عن إبنه عنه بتونس سنة تسعين وخمساية » .

وفى أثناء مقامه بتونس تجلى له الخضر من جديد ليشد بإيمانه بهذا النبى الأسطورى . كان ذلك فى ليلة القمر فيها بدر ، وابن عربى يستريح من دراساته ومجاهداته الصوفية فى قمرية سفينة راسية فى الميناء. فأحس بألم حاد فى بطنه اضطره إلى الصعود على ظهر السفينة . فسكن ألمه . واقترب من حافة السفينة واستشرف

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ٤ / ٦٣٤ .

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ٤ / ۱٦٤ . راجع عن ابن قسى، حياته وآرائه ،أسبن : «ابن مسرة ومدرسته » ص ١٠٦ . ص ١١٠ . وقارن « الفتوحات » ح ١ ص ١٧٦ ، ص ٣٨٨ ، ص ٤٠٧ . ح ٣ ص ١٦٤ .

ببصره إلى البحر فتبين من بعيد شخصاً يسيرعلي الماء في اتجاهالسفينة ولما اقترب منها رفع قدماً على قدم وتبدى أمام ابن عربي . ثم رفع الأخرى على الأولى وتفوه بعبارات غريبة . ثم استأنف السير على الماء متجهاً نحو مغارة في تل على الشاطيء على بعد ميلين من الميذاء ، فعبر هذه المسافة بخطوتين أو ثلاث. فاستولت الدهشة على ابن عربي وأنشأ يسمع صوته وهو ينشد تسبيحات لله من أعمـــاق تلك المغارة . وفي صبيحة اليوم التالي دخل ابن عربي المدينة فلقيه شخص لا يعرفه أقبل على ابن عربي قائلاً: « كيف كانت ليلتك البارحة في المركب مع الخضر ؟» قال ابن عربي (١): « اتفق لي مرة أخرى أني كنت بمرسى تونس بالخضرة في مركب في البحر . فأخذني وجع في بطني ، وأهل للركب قد ناموا . فقمت إلى جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت شخصًا على بعد في ضوء القمر ، وكانت ليلة البدر ، وهو يأتى على وجــه الماء حتى وصل إلى ووقف معى ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الأخرى فرأيت باطنها وما أصابها بلل، ثم اعتمد عليها ورفع الأخـري فـكانت كذلك. ثم تكلم معي بـكلام كان عنده. ثم سَلَّم وانصرف يطلب المفارة ماثلا نحو تل على شاطىء بيننا وبينه مسافة تزيد على ميلين ، فقطع تلك المسافة فيخطو تين أو ثلاث. فسمعتصوته وهوعلىظهر المفارة يسبح الله تعالى.وربما مشى إلى شيخنا جراح بن خميس الكتاني وكان من مادات القوم مرابطاً بمرسى عبدون .وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك. فلما جئت المدينة لقيت رجلا صالحاً فقال لى: « كيف كانت ليلتك البارحة في المركب مع الخضر ؟ ماقال لك ، وما قلتله ؟ » .

وكان من بين أغراضه من زيارة تونس هذه الزيارة الأولى أن يلتقى بشيخ صوفى كبير هو أبو مجمد عبد العزيز ، سنرى فيما بعد أن ابن عربى عاد إلى زيارنه بعد ذلك بثمانى سنوات . وفي نفس السنة ، أى سنة ٩٠٥ ه ( ١١٩٣ م ) غادر

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۱ / ۲٤۱ .

تونس عازماً على السير بحذاء الشاطىء حتى يبلغ اشبيلية . ولا ندرى الدوافع لمحده الرحلة ، لكن ليس من غيرالمحتمل أن من بين الدوافع لاتخاذ قراره هذا حالة الإضطراب التى سادت هذه المنطقة الشرقية من شمالى افريقية إذ كانت مسرط طرب سجال بين الموحدين وبنى خانية في ميورقة . وبقى حيناً في تلمسان لزيارة قبور بعض الأولياء الذبن دفنوا خارج المسدينة في حي يسمى « العباد » يتردد الناس عليه للتبرك. ومن هذه القبور قبر خاله يحبى بن يغان ، الملك الزاهد . وهنا أيضاً دفن أبو مدين بعد ذلك بست سنوات ، وكان شيخ ابن عربى في بحاية . (1) ولم ينس ابن عربى فضائل هذا الصوفي الشهير صاحب الكرامات الذي كان ابن عربى يجله كثيراً حتى إنه لما علم أن أحد تلاميذ أبي مدين كان يطمن في شيخه غضب منه ابن عربى غضباً شديداً ، وانبثقت في قلبه نزوات شبابه الضائع ، وإن أخفاها تحت مظاهر الفضيلة ، لكن رؤيا في المنام رأى فيها النبي رد ته إلى الصواب. وفي صبيحة اليوم التالي شفي من كراهيته لهذا الشخص وأعد له هدية فاخرة وذهب إليه يمترف له بذنبه . وهذا التواضع حمل خصم وأعد مدين على سلوك سبيل الصواب .

قال ابن عسر بی (۲۰): « رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ـ سنة تسعین وخمسایة فی المنام بتلمسان ، و کان قد بلغنی عن رجل أنه یبغض الشیخ أبا مدین و کان أبو مدین من أکابر العارفین . و کنت أعتقد فیه علی بصیرة . فکرهت ذلك الشخص لبغضه فی أبی مدین . فقال لی ( أی النبی) : ألیس یحب الله و یحبنی ۶ فقات له : بلی یارسول الله إنه یحب الله تعالی و یحبك . فقسال لی : فلم تبغضه فقات له : بلی یارسول الله إنه یحب الله تعالی و یحبك . فقسال لی : فلم تبغضه

<sup>(</sup>۱) المحاضرة « ۲ / ۲۱ . وابن عربی یکرر هنا حکایة خاله یحبی بن یغان ، الملك الزاهد فی تلمسان ، بعبارات مشابهة تماماً لما ورد فی « الفتوحات » ۲ / ۲۳ ، ویختم کلامه: بقوله « وقفت أناعلی قبریهما [قبر خاله یحبی وقبر أبی عبد الله التنورسی ] وقبر الشیخ أبی مدین بالعباد بظاهر تلمسان ».

<sup>(</sup>۲)«الفتوحات»٤/٣٤٠.

لبغضه أبا مدين ، وما أحببته لحبه في الله ورسوله ؟ فقلت له ؛ بارسول الله ! من الآن إنى والله زللت وغفلت ، والآن فأنا تائب ، وهو من أحب الناس إلى . فلقد نبهت و نصحت صلى الله عليك ، فلما استقيظت أخذت معى ثوباً له ثمن كبير ونفقة لا أدرى . وركبت وجئت إلى منزله فأخبرته بما جرى ، فبكى ، وقبل الهدية ، وأخذ الرؤيا تنبيها من الله تعالى ، فزال عن نفسه كر اهية في أبى مدين مع قوله بأن أبا مدين رجل صالح ، فسألته فقال : كنت معى ببجاية ، فجاء ته ضحايا في عيد الأضحى ، فقسمها على أصحابه وما أعطابي منها شيئاً . فهذا سبب كراهتي فيه ووقوعى . والآن قد تبت » .

وفى خلال سنة ، ٥٥ ه نفسها عاد إلى الأندلس ولعله نزل فى ميناء طريف إذ نجده فى ذلك التاريخ يتباحث مع الصوفى أبى عبد الله القلفاط فى المفاضلة بين الغنى الشاكر والفقير الصابر . قال ابن عربى (٣) : « حسد ثنى أبو عبد الله القلفاط بجزيرة طريف سنة تسعين و خمسائة ، وقد جسرى بيننا بكلام على المفاضله بين الغنى والفقير ، أعنى الغنى الشاكر والفقير الصابر ، وهى مسئلة طويلة . وأبحر فى ذلك حال الفقير والغنى به فقال لى : حضرت عند بعض المشايخ أو حكاها لى عن أبى الربيع الكفيف المالتي تلميذ أبى العباس بن العريف الصنهاجي »

ولما وصل أشبيلية وقعت له كرامة جديدة أعجب من كل ما شاهده حتى الآن ، فزادته إيماناً ، على إيمانه الذى رسخ وثبت ، إيماناً بالظواهر الصوفية المتعلقة بالاتصال بين الأرواح ( الاتصال التلباتى ) . ذلك أن ابن عربى كان قد ألف قصيدة فى ذهنه لم ينسخها ولم يقرأها لأحد من الناس . ورغم ذلك فقد حدث ذات يوم أنه كان يخاطب شخصاً لا يعرفه فبدأ هذا فى إنشاد هذه

<sup>(</sup>٣) ه الفتوحات، ٧٢٤/١ قارن د رسالة القدس » ٢٦.

القصيدة بحروفها. فتعجب ابن عربى كل التعجب وسأل هذا الشخصعن مؤلف هذه القصيدة فقال إنها لابن عربى ، وهذا الشخص لا يعرف ابن عربى ، وذكر أنه فى نفس اليوم والساعة التى ألف فيها ابن عربى فى ذهنه هذه القصيدة وهو فى الناحية الشرقية من المسجد الجامع فى تونس كان شخص غريب يقف فى أشبيلية أمام جماعة من الناس وينشدهم هذه القصيدة ، فكاد ابن عربى يغمى عليه من الدهشة .

قال ابن عربی و هو یحکی هذه الحکایة (۱): «عملت أبیاتاً من الشعر مقصورة ابن مثنی بشرقی جامع تونس من بلاد أفریقیة عند صلاة العصر فی یوم معلوم معین بالتاریخ عندی بمدینة تونس . فیمت إلی أشبیلیة و بینهما مسیرة ثلاثة أشهر للقافلة . فاجتمع بی إنسان لا یعرفنی فأنشدنی بحکم الاتفاق تلك الأبیات عینها ، ولم أکن کتبتها لأحد . فقات له: لمن هذه الأبیات ؟ فقال لی : لحمد بن العربی ، وسمانی . فقلت له : و من أنشدك إیاها حتی حفظها ؟ فقال : کنت جالساً لیلة بسوق أشبیلیة قی مجلس جماعة علی الطریق ، و مر بنا رجل غریب لا نعرفه کأنه من السیاح . فیلس إلینا فتحدث معنا ثم فقال : بنا رجل غریب لا نعرفه کأنه من السیاح . فیلس إلینا فتحدث معنا ثم فقلن : فقلن — وسمانی لهم . فقلنا له : فهذه الساعة و حفظها منه . ثم غاب عنا لفلان — وسمانی لهم . فهنا له :فهذه مقصورة این مثنی ما نعرفها ببلادنا ؟ فقال : فیلن حامع تونس ، و هناك عملها فی هذه الساعة و حفظها منه . ثم غاب عنا فلم ندر ماأمره و لا کیف ذهب عنا و لا رأیناه ... و هذا الصبی كان یقال له أحمد بن فی شرق جامع تونس ، و هناك أبوه . و كان شاباً صالحاً یحب الصالحین و بجالسهم ؛ وفقه الله ! و كان هذا الجلس بینی و بینه سنة تسمین و خسما نه ، و نحن الآن فی سنة و فقه الله ! و كان هذا الجلس بینی و بینه سنة تسمین و خسما نه ، و نحن الآن فی سنة خسر ، و ثلاث به و كان هذا الجلس بینی و بینه سنة تسمین و خسما نه ، و نحن الآن فی سنة خسر ، و ثلاثین و ستایه که . تا

<sup>(1) «</sup> الفتوحات » ٣ / 623

وفى السنة التالية ، سنة ٥٩١ هـ ( ١١٩٤م )عاد إلى اجتياز العكد و قمتهم إلى فاس لأول مرة فيما يبدو (١) وليس لدينا عن مقامه بهذه العاصمة العلمية لدولة الموحدين غير أخبار قليلة جداً . ولعله بدأ يعقد الصلات مع الشيوخ والإخوة في طريق الله الذين سيتردد عليهم كثيراً في السنوات التالية . نذكر منهم خصوصاً صوفياً متضاماً في علوم السحر صاحبه ابن عربي ، وربما إليه يرجع الفضل في تمكن ابن عربي في هذه العلوم التي يبدو ولعه بها في كل كتبه . وقد أجرى هذا الشيخ حساباً ببعض حروف آيات من القرآن فتنبأ منها بأن جيش الموحدين سينتصر نصراً عظيماً على جيوش النصارى في الأندلس سنة ١٩٥ه هـ، وكان سلطان الموحدين ، يعقوب المنصور ، قد أمر بإرسال جيش إلى الأندلس. والواقع أنه في هذه السنة ، سنة ١٩٥ هـ ، هزم الفونسو الثامن هزيمة منكرة في موقعة « العقاب » [ Alarcos ] ، وفقد قلعتي رباح وكركوى .

قال ابن عربی (۲): «كنت بمدینة فاس سنة إحدی و تسعین و خمسایة وعساكر الموحدین قد عبرت إلی الأندلس لقتال العدو حین استفحل أمره علی الإسلام. فلقیت رجلا من رجال الله \_ ولا أزكی علی الله أحداً \_ وكان من أخص أودائی ، فسألنی: ما تقول فی هذا الجیش ؟ هل یفتح له وینصر فی هذه السنة ، أم لا ؟ فقلت له : ما عندك فی ذلك ؟ فقال : إن الله تعالی قد ذكر وعد نبیه صلی الله علیه وسلم بهذا الفتح فی هذه السنة و بشر نبیه صلی الله علیه وسلم بهذا الفتح فی هذه السنة و بشر نبیه فتحاً مبیناً » \_ فوضع البشری : « فتحاً مبیناً » من غیر تكرار الألف فإنها فتحنا لك فتحاً مبیناً » من غیر تكرار الألف فإنها لاطلاق الوقوف فی تمام الآیة. فانظر أعدادها بحساب الجُدَّل! فنظرت فوجدت

<sup>(</sup>۱) نی « رسالة القدسَنُ » ۱۷ موضع قد يفهم منه أن ابن عربی ربما كان فی فاس قبل سنة ۷۷ ه هـ ( سنة ۱۱۸۱م ) التي توفی فيها أحد أصحابه و هو أبو جعدون الحناؤی . (۲) و الفتوحات » ٤ / ۲۸۱

الفتح يكون فى سنة إحدى وتسعين وخمساية . ثم جزت إلى الأندلس ، إلى أن نصر الله جيش المسلمين وفتحالله به قلعة رباحواً لاركو وكركوى وماانضاف إلى هذه القلاع من الولايات » .

ولا بد أن تكون الحاسة التي أثارها هذا الانتصار قد حملت ابن عربي على البقاء في الأندلس ، لأننا نلقاه سنة ٥٩٦ هـ ( سنة ١١٩٥ م ) في أشبيلية ، ولم يعد له فيها بيت خاص ، فدعاه إلى الإقامة عنده أحد أصدقائه الذين رأوا في هذا فخراً وأي فخر ، كما دعا كثيراً من الأصدقاء ترضية لا بن عربي. وأبدى الداعي والمدعوون احتراماً شديداً نحو ابن عربي حتى دعاهم هذا إن أن يتبسطوا في الاحتفاء به . وهذا الاحتفال له إنما مرجعه إلى ماناله ابن عربي من شهرة ، بفضل كـ تبه التي أخرجها للناس قبل هذا التاريخ. ولكننا لانعلم على وجه التحقیق ما هی . وكل ما مكن أن نقرره هو أن هذه الكتب لیست كتبه الرئيسية مثل « مواقع النجوم » أو « الفصوص » أو « الفتوحات » الخ ، لأن هذه قد كتبها ان عربي بعد هذا بزمان طويل . ولكي يحمـــل هؤلاء المعجبين على التخلي عن شديد احتفائهم به طلب ابن عربي من ضيفه أحد هذه الكتب، وعنوانه : « الإرشاد » أُ برهن فيه على وجوب التخلي عن شدة الإكرام مما كان أمراً شائماً بين المسلمين ، وأنه ينبغي أن يتعاملوا ، وهم إخوان في الله ، ببساطة . قال ابن عربي (1) : « بتنا ليلة عند أبي الحسن بن أبي عمرو بن الطفيل باشبيلية سنة أثنتين وتسعين وخمساية ، وكان كثيراً ما يحتشمني ويلزم الأدب بحضورى. وبات معنا أبو القاسم الخطيب، وأبو بكر بن سام، وأبو الحكم بن السراج ــ وكلهمقد منعهم احترام جانبي الانبساط ولزموا الأدبوالسكون فأردت أن أعمل الحيلة في مباسطتهم . فسألني صاحب المنزل أن يقف على شيء

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ٤ / ٢٩٩

من كلامنا، فوجدت طريقاً إلى ما كان فى نفسى من مباسطتهم، فقلت له: عليك من تصانيفنا بكتاب سميناه « الإرشاد فى خرق الأدب المعتاد »، فإن شئت عرضت عليك فصلا من فصوله .فقال لى: أشتهى ذلك . فددت رجلى فى حجره وقلت له: كبسنى . ففهم عنى ماقصدت ، وفهمت الجاعة . فانبسطوا وزال عنهم ماكان بهم من الانقباض والوحشة ، وبتناباً نعم ليلة فى مباسطة دينية » .

ويبدو أنه لم يطل المقام بأشبيلية، لأنه ظهر في السنة التالية ، سنة ١٩٥٥ هـ (١١٩٥) في فاس، وعكف على الدراسات والمجاهدة هناك. وكان يفضل المسجد الأزهر وبستان ابن حيون. فكان يمضى في المسجد الأزهر الساعات الطوال في الصلاة وفي حضور درس الشيخ ابن عبد الكريم إمام المسجد الذي كان يشرح له كتابه عن الصالحين بمدينة فاس. قال ابن عربي (١٠: الذي كان يشرح له كتابه عن الصالحين بمدينة فاس. قال ابن عربي (١٠: الشيخ أبي عبدالله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب: ما اغتاب أحداً قط ، ولا أغتيب بحضرته أحد قط. وكان يقول هذا عن نفسه ، وربما كان يقول: لم يكن بعد أبي بكر الصديق — رضى الله عنه — صدّ يق مثلي ، ويذكر هذا. وكان نعم السيد الحرج ذكره ومناقبه شيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي ، الإمام بالمسجد الأزهر بعين الجبل من مدينة فاس ، في كتاب له سماه : « المستفاد في ذكر الصالحين من العباد » من مدينة فاس ، في كتاب له سماه : « المستفاد في ذكر الصالحين من العباد الوه في ذكر العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد » ، سممنا هذا الكتاب عليه بقراءته ، أظن سنة ثلاث وتسعين وخسماية » (٢).

<sup>(</sup>۱) د الفتوحات ، ٤ / ۲۵۳

<sup>(</sup> x ) قارن و الفتوحات ، ١٨/١ و ٢ / ٤ ٧ حيث يردالتاريخ: سنةواحدو تسعين و خساية -

وفى فاسأيضاً عانى بعض مواجيده الأولى مصحوبة بأوهام بصرية غيرسوية: فذات يوم كان يصلى ، فلاحظ أن نوراً باهراً يضىء على كتفه بوضوح وكأنه أمام عينيه ، هنالك فقد إدراك الأسباب المكانية لجسمه ، وكأن جسمه قد صار بلا أبعاد .

قال ابن عربی (۱): « وهذا مقام [أی التجلی] نلته سنة ثلاث و تسعین و خمسایة بمدینة فاس فی صلاة العصر وأنا أصلی بجماعة بالمسجد الأزهر بجانب عین الجبل فرأیته نوراً یکاد یکون أكشف من الذی بین یدی ، غیر أنی لما رأیته زال عنی محمد الحكم الحكم الحكم وما رأیت لی ظهراً ولا قف! ولم أفرق فی تلك الرؤیة بین جهاتی ، بل كنت مثل الكرة لا أعقل لنفسی جهة إلا بالفرض لا بالوجود . وكان الأمركما شاهدته مع أنه كان قد تقدم لی قبل ذلك كشف الأشیاء فی عرض حائط قبلتی ، وهذا كشف لا یشبه هذا الكشف » .

وكان بستان ابن حيون هو المكان المختمار لتجمع تلاميذه الذين بدأوا يتكاثرون حوله ، لسماع المحاضرات الصوفية التيكان ابن عربي يلقيها، والتريض تحت إشرافه بالمجاهدات الصوفية . قال (٢٦) ابن عربي :

« اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين وخمسماية بمدينة فاس ، أطلعنى الله عليه فى واقعة وعرفنى به ، فاجتمعنا يوماً ببستان ابن حيون بمدينة فاس وهو فى الجماعة لايؤبه به ، وكان غريباً من أهل بجاية أشل اليد . وكان فى فاس معنا شيوخ من أهل الله معتبرون فى طريق الله ، منهم أبو العباس الحضار وأمثاله . وكانت تلك الجماعة بأسرها إذا حضروا يتأدبون معنافلا يكون المجلس إلا لنا ، ولا يتكلم أحد فى علم الطريق فيهم غيرى . وإن تكلموا فيما بينهم

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۳٤۰

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ٤ / ه ٩

رجموا إلى . فوقع ذكر الأقطاب وهو في الجماعة ، فقلت لهم : يا إخواني ! إنى أذكر لهم في قطب زمانكم عجباً . فالتفت إلى ذلك الرجل الذي أراني الله في منامي أنه قطب الوقت وكان يختلف إلينا كثيراً ويحبنا ، فقال لى : قل ما أطلعك الله عليه ولا تسم ذلك الشخص الذي عين لك خاصة في الواقعة . وتبسم وقال : الحمد لله ! فأخذت أذكر للجماعة ما أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل . فتعجب السامعون وما سميته ولا عينته . وبقيت في أطيب مجلس مع أكرم إخواني إلى العصر ولا ذكرت لهم أنه هو . فلما انفضت الجماعة جاء ذلك القطب وقال : جزاك الله خيراً ! ما أحسن مافعلت حيث لم تسم الشخص الذي أطلعك الله عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . فكان سلام وداع ولا علم لى بذلك . فما رأيته بعد ذلك في المدينة إلى الآن » .

والمعيار الذي تمكن من روح ابن عربي في هذه التجارب جعله يقطع بالرأى في المسائل النظرية ، وأحياناً كان يؤنب بعض كبار المشايخ على ما يقعون فيه من تلبيسات وأوهام ، فرؤى ذات مرة ينعت ما شاهده شيح جليل بأنه وهم حياً أدعى أنه شاهد وتحدث مع الجن أثناء وجده . قال (۱) ابن عربي : « رأيت طائفة بمدينة فاس بمن كانت الجن يخيل لهم صوراً في أعينهم وتخاطبهم بما شاءوا لتفتنهم ، وليسوا بجن ولا بشكل جن . منهم أبو العباس الدقاق بمدينة فاس ، وكان قدلبس عليه الأمر في ذلك فكان يخيل إليه أن الأرواح تخاطبه ، ويقطع بذلك . وسبب ذلك : الجهل بنغمتهم . فكان إذا قعد عندى وحضر مجلسي يبهت ، وسبب ذلك : الجهل بنغمتهم . فكان إذا قعد عندى وحضر مجلسي يبهت ، والمصاحبة و المحادثة ، وربما يقع بينه و بين ذلك الذي شاهده مخاصمة في أمور ومنا كدة ونضره الجن من طريق آخر وهو يتخيل أن تلك الصور منها صدر الضرر .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۸۲۱

وغلب عليه ذلك ، رحمه الله . وكان أبو العباس الدهان وجميع أصحابنا يشاهدون ذلك منه . فمن عرف النغات لم تلتبس عليه صورة أصلا . وقليل من يعرف ذلك ويغترون بصدق مايظهر من تلك الصور في أوقات » .

ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت مكانة ابن عربي قد جاوزت نطاق دائرة تلاميذه المعجبين به . بل يغلب على الظن أنه لم يكن معروفا في الدوائر الحاكمة العليا ، أو إن كانوا قد علموا به فقد وضعوا نطاقاً حوله حتى يتجنبوا انتشار الحيسة الصوفية ، وانتشارها كثيراً ما أدى في الإسلام إلى ثورات سياسية . والأمر الوحيد المؤكد هو أن ابن عربي لم ينل عند السلاطين الموحدين من الحظوة ، ما سيناله بعد عند أمر اءالمشرق الإسلامي في القسم الثاني من حياته . بل أكثر من هذا ، نواه هو نفسه يشير ، وإن كانت إشارته غامضة كل الغموض ، يشير إلى مناقشات عنيفة قامت بينه وبين السلطان يعقوب المنصور حول أمور دينية ، مناقشات يبدو أن ابن عربي لم يخرج منها موفور الكرامة والشأن . وبين السلطان من الكلام ما يوجب وغر قال ابن عربي (") : « دخات على بعض الصالحين بسبتة على بحر الزقاق [ حصيق حبل طارق ] ، وكان قد جرى بيني وبين السلطان من الكلام ما يوجب وغر الصدور ويضع من القدر . فوصل إليه الخبر . فلما أبصر في قال لى : يا أخي ! دل من ليس له ظالم يعضده . فقات له : وضل من ليس له عالم يرشده . فقال : يا أخي ! الرفق الرفق . فقلت له : مادام رأس المال محفوظاً ، أعني الدين . فقال : يا أخي ! وسكت عني » .

ويظن أن هذه الكراهية بينه وبين السلطان نشأت من إخفاقه في مساعيه من أجل شيخه المحبوب في بجاية ، أعنى أبا مدين ، الذي دعاه السلطان إلى

<sup>(</sup>۱) « المتوحات » ٤ / ۲۰۱ قارن « رسالة القدس » ٢٦ حيث يروى هذه الحادثة بالتفصيل.

بلاطه ، وهو خائف من إمكان وقوع أحداث سياسية ، ولكنه مات فى تلسان (سنة ٩٤ه ه = سنة ١١٩٧ م) مثقلا بعب السنين والعلل وآلام تلك الرحلة المتعجلة . ولا بد أن ابن عربى قد فكر حينئذ وقرر أن يترك بلاد المغرب نهائيا ابتغاء أن بجد فى المشرق مجالا أنسبلأفكاره وأقل تعرضاً لتأثير الفقهاء الذين قضوا بدسائسهم على شيخه أبى مدين . ولئن لم يكن من المؤكد أن ابن عربى قرر هذا القرار فى ذلك التاريخ ، فمن المؤكد أنه غادر فاس فى نفس السنة، سنة ٤٥٥، متجماً إلى مرسية ، وكا أنه أراد أن يودع وطنه الوداع الأخير و

وفي هذه المرحلة لابد أن يكون قد مر بسلا<sup>(1)</sup> ، وهي ميناء على المحيط الأطلسي، وبسبته ، ليعبر الزقاق (مضيق جبل طارق) ، ونزل في مدينة بكة ، وقد زالت هذه المدينة (وكانت توجد بين Vegerldella Frontera وبين المصاحد متهدم خاريج المدينة عند شاطيء المحيط الأطلسي عاد الخضر فتجلي له ثالث مرة وهو يسير في الهواء بحضور ناس آخرين كانوا كابن عربي متوجهين الشاطيء نزيارة روطة (واسمها اليوم Rota، قرب قادس) وهي موضع يقصده الصلحاء من المنقطعين، قال ابن عربي (٢٠): فلما كان بعد ذلك التاريخ [سنة ٥٩٥ سنة ١١٩٣ م] خرجت إلى السياحة بساحل البحر المحيط ومعي رجل ينكر خرق العوائد للصالحين . فدخلت مسجداً خرباً منقطعاً لأصلى فيه أنا ينكر خرق العوائد للصالحين . فدخلت مسجداً خرباً منقطعاً لأصلى فيه أنا ما نريده من الصلاة في ذلك السجد ، وفيهم ذلك الرجل الذي كلني على البحر الذي قيل لى إنه الخضر ، وفيهم رجل كبير القدر أكبر منه منزلة ، وكان يبني وبين ذاك الرجل احتاع قبل ذلك ومودة فقمت وسامت عليه . فسلم على "

<sup>(</sup>۱) قال ابن عربی فی « الفتوحات » ۳ / ۹۰ : « ولقد اخبرنی بحدینة سلا ، مدینة بالمغرب علی شاطیء البحر المحیط بقال لها منقطح التراب [ Finis terrae ] لیس وراءها أرض . . . » وقارن « الفتوحات » ۲ / ۲۰ ۶

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۱ / ۲٤۲ ـ قارن « رسالة القدس » ۱۸

وفرح بى ، وتقدم فصلى بنا . فلما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت خلفه وهو يريد باب المسجد ، وكان الباب فى الجانب الغربى يشرف على البحر الحيط بموضع يسمى بكة . فقمت أتحدث معه على باب المسجد ، وإذا بذلك الرجل الذى قبل إنه الخضر قد أخذ حصيرا صغيراً كان فى محراب المسجد فبسطه فى الهواء على قدر علو سبعة أذرع من الأرض ، ووقف على الحصير فى الهواء ينتفل سنة الظهر التى تصلى بعسد صلاة الظهر . فقلت لصاحبى : أما تنظر إلى هذا ، وما فعل ؟ فقال لى : سر إليه وأسأله . فتركت صاحبى واقفاً وجئت إليه . فلما فرغ من صلاته سلمت عليه وأنشدته لنفسى :

مُشغل المحب عن الهـــواء بسره فى حب من خلق الهواء و سَخَّرَهُ العــارفون عقولهم معقـولة عن كل كون ترتضيه، مُطَّهره فهمو لديه مكرمون، وفى الورى أحوالهم مجهــولة ومُسَـتَّره

فقال لى يافلان! مافعلت مارأيت إلا فى حق هذ المذكر — وأشار إلى صاحبى الذى كان ينكر خرق العوائد وهو قاعد فى صحن المسجد ينظر إليه ليعلم أن الله يفعل ما يشاء مع من يشاء . فرددت وجهى إلى المنكر وقلت له : ما نقول ؟ فقال لى مابعد العين ما يقال . ثم رجعت إلى صاحبى وهو ينتظرنى بباب المسجد ، فتحدثت معه ساعة وقلت له : من هذا الرجل الذى صلى فى الهواء ؟ \_ وماذكرت له ما اتفق لى معه قبل ذلك \_ فقال لى : هذا الخضر . فسكت ، وانصر فت الجماعة وانصر فنا نريد روطة ، موضع يقصده الصلحاء من المنقطعين ، وهو بقرية من وانصر فنا رائ [ Ocsonoba ] على ساحل البحر الحيط » .

وفى الشهور الأولى من سنة ٥٩٥ (١١٩٨ م) مر ابن عربى بغرناطة ،

<sup>(</sup>۱) لم يرد اسم هذا الموضع: بشكنصار، في أى معجم من معاجم البلدان. وكثيرًا ما أخطأ طابعو « المتوحات » في أسماء بلدان الأندلس، ولهذا تجاسرت على افتراض أن صحته هو: اكثنوبة

وبقى بها لزيارة واحد من شيوخه الذين يجلهم كثيراً ، وهو أبو محمد عبد الله الشكاز وهو من أهل باغة بغرناطة ، وقد أورد بن عربى فى « الفتوحات » أقواله فى الإشراق النبوى . قال ابن عربى (١) : « دخلت على شيخنا أبى محمد عبد الله الشكاز [بالراء فى المطبوع] من أهل باغة [ Priego ] باغرناطة سنة خمس وتسعين وخمسائه ، وهو من أكبر من لقيته فى هذا الطريق ، ولم أر فى طريقه مثله فى الاجتهاد » .

ولكن ليست لدينا أنباء أخرى عن زيارته لمرسية ، غير أنها وقعت في سنة ٥٥٥ قال (٢): « أخبر في بعض الصالحين بمدينة قرطبة من أهلها قال سمعت أن بمرسية رجلا عالماً أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه سنة خمس وتسعين وخسمائة بمرسية . وكان هذا العالم مسرفاً على نفسه . وما منعني أن أسميه إلا خوف أن يعرف إذا سميته — فقال لى ذلك الفقير الصالح : قصدت زيارة هذا العالم ، فامتنع عن الخروج إلى "، لراحة كان عليها مع إخوانه ، فأبيت إلا رؤيته فقال : أخبره وبالذي أنا عليه . فقلت لابد لى منه . فأمر في فدخلت عليه وقد فرغ ما كان بأيديهم من الخر . فقال له بعض الحاضرين : اكتب إلى فلان يبعث إلينا شيئاً من الخر . فقال: لا أفعل؛ أتريدون أن أكون مصراً على معصية بيعث إلينا شيئاً من الخر . فقال: لا أفعل؛ أتريدون أن أكون مصراً على معصية الآخر ، ولاأحدث به نفسي . فإذا وصل الدور إلى وجاءالساقي بالكأس ليناولني إياه أنظر في نفسي : فإن رأيت أن أتناوله تناولته وشربته و تُبت مُ عقيبه ، فعمس مع إسرافه كيف لم يغفل عن مثل هذا ، ومات رحمه الله » .

ولا بد أن إقامته في مرسيه كانت قصيرة ، لأنه في ١١ رمضان من تلك السنة ،

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۱ / ۲٤٣ ؛ ٤ / ۱۱ ــ قارن «رسالةالقدس» ١٥

<sup>(</sup>۲) «الفتوحات » ٤ / ٦٤٤

سنة ٥٩٥ (٧ يوليو سنة ١١٩٨ ) نجده في ألمرية . وكانت ألمرية مركزاً لمدرسة في التصوف ذات أثر بالغ في الحياة الدبنية والسياسية في الأندلس على عهد دولة الموحِّدين ، منذأن قام الشيخ أبو العباس ابن العريف ــ صاحب الكتاب المشهور المسمّى باسم « محاسن الحجالس » \_ بإحداث قتنة المريدين ضد دولة المرابطين في النصف الأول من القرن السادس.وقد استمر أحد تلاميذه المقرّ بين، وهمو أبو عبد الله الغزال، مُيعلم الناس بتعاليم أستاذه في ألمرية . وكانت بينه وبين ابن عربي مودَّة وكان الشهر شهر رمضان المكرم ، فحمل هذا ابن عربي على الإقامة في ألمرية مدة أطول مما تحتاج إليه أعماله . وهناك انقطع للصلاة والرياضة الروحية في عزلة ، ألهمه الله فيها أن يكتب كتابًا يصلح أن يكون مدخلا إلى الحياة الصوفية ينتفع به المريدون دون حاجة إلى مرشد ،وأيدت هذا الإلهام رؤيا رآها في المنام . فاستجاب ان عربي لما أمر به هذالإلهام وأنشأ يكسب كتابه «مواقع النجوم» وهو رسالة في الزهد والتصوف،عرض فيها تحت ستار الرموز الفلكية الأنوار العاليةالتي يمنحها الله للصوفي في ثلاث مراحل في الطريق.وابن عربي يرمز إلى مرحلة المريد ـ وهي مرحلة ظاهرية مادية تتألف من ممارسة الأعمال الظاهرة التي أمر بها الإسلام ـ نقول إنه يرمز إليها بالنجوم التي سرعان مايختني لمعانها بمجرد ظهور قمر المرحاتين الأخريين اللتين فيهما يفسر الصوفي العبادات الظاهرة بمعنى باطن مستور.

قال ابنعربی (۱) : «وقد بیدناها [أی المعابی الباطنة للعبادات] بكالهاو مالها من الكرامات و الأنوار والمنازل و الأسرار و التجلیات فی كتابنا المسمی «مواقع النجوم». وما مُسبقت كليد في هذا الطريق إلى ترتيبه أصلاً ، وقيدته في أحد عشر يوماً من شهر رمضان بمدينة ألمرية سنة خمس و تسعين و خمسهاية.

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » (۲)

وهو يغنى عن الأستاذ، بل الأستاذ محتاج إليه ، فإن الأستاذين فيهم العالى و الأعلى ، وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه ، ليس وراء مقام في هذه الشريعة التي تعبّدنا بها . فمن حصل لديه [ هذا الكتاب] فليعنمد بتوفيق الله عليه ، فإنه عظيم المنفعة . وما حملني على أنى أعرف بمنزلته إلا أنى رأيت الحق في النوم مرتين وهو يقول لى : انصح عبادى ! » .

وقال في موضع آخر (): « ذكرنا فصول هذه الكرامات وبيدنا مراتبها وما ينتجها في كتاب « مواقع النجوم » ، وما سبقنا إليه في علمنا ، أعنى إلى ترتيبه لا إلى علم ما فيه ، وهو كتاب صحيح الطريق عظيم الفائدة صغير الجرم بنيناه على المناسبة فإن المناسبة أصل وجود العالم وخرق العوائد من العالم » .

وقال في موضع آخر (٢): « [عطاء الفتوة ] قد بيّناه في هذا الكتاب [ « الفتوحات » ] وفي كتاب « مواقع النجوم » في عضو اليد ، الذي ألفناه بالمرية من بلاد الأندلس سنة خمس وتسمين وخمساية \_ عن أمر إلهي ، وهو كتاب شريف يغني عن الشيخ في تربية المريد » .

وقال أيضاً (٢): « لما شاء الحق سبحانه و تعالى أن يبرز هذا الكتاب الكريم إلى الوجود، و يتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه و بركاته فى خزائن جوده على يدى من يشاء من عبيده حر ك خاطرى إنضاء المطيقة من مرسية إلى المرية . فامتطيت الرحال ، وأخذت فى الترحال مر افقاً أطهر عصبة وأكرم فتية سنة خمس و تسعين و خمسهاية . فلما وصلتها لأقضى أموراً أملتها ، تلقانى شهر رمضان المعظم بهلاله ، وصافحنى على مسامرته بها إلى أوان انفصاله . فألقيت بها عصا التسيار ، وأخذت فى الذكر والاستغفار وكان لى أكرم جليس وأحسن

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲/۱ ۴

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ٤/٣٨/٤

<sup>(</sup>٣) « مواقع النجوم » ص ٤ .

أنيس. فبينما أنا أتبتل وأتخضع وأخشع ، «في بيوت أذِنَ الله أن يُر فغ»، وقد أقر هلاله ، وفاز بما مضى من أيامه ولياليه رجاله ، إذ أرسل إلى سبحانه رسول إلهامه مؤيداً ، ثم أردفه بما أوحى به للابن التقيق في منامه ، فوافق المنام الإلهام ، ونظم عقد الحكم في هذا الكتاب أبدع نظام، وعلمت عند ذلك أنى كا ذكرته من شاء من عباده في إبراز هذا الكتاب وإيجاده ، وإنى الخازن على هذا العلم والمتحكم في هذه المراسم . فنفث في روعه روحه القدسي ، وطلع بأفق سماء همتى بدره البديع . فانبعث الروح العقلي لتصنيفه ، وتوفرت دواعيه لتأليفه ، و نظر الروح الفكري في تكييفه الرفيع وحُسن نظمه البديع».

## *الفِصّْلُالثَّالِثُ* أسفاره في المشرق

التجلى فى مراكش - ابن عربى يرحل إلى المشرق - رؤى و تجليات فى بجاية وتونس - تأليفه كتاب « إنشاء الدوائر » - إقامته فى مكة: تأليفه « ترجمان الأشواق »، « والمشكاة » « وحلية الأبدال» و « الدرة الفاخرة » - سفره إلى بغدد والموصل ابن عربى يتلقى الخرقة من الخضر \_ إقامته فى مصر : اتهامه بوحدة الوجود \_ سفره إلى قونية : علاقاته مع كيكاوس الأول ؟ تأليفه « مشاهد الأسرار القدسية » و « الأنوار فيا يمنح صاحب الخلوة من الأسرار » \_ أسفاره فى الأناضول \_ إقامته فى بغداد رحلته إلى مكة : تأليف « ذخائر الأعلاق » \_ سفره إلى المدينة والقدس \_ ابن عربى تنبأ باستيلاء كيكاوس على أنطاكية \_ والقدس على أنطاكية \_ إقامته فى حلب و تقريبه بحضرة السلطانين بيبروشيركوه .

وبعد عامين ، أعنى فى سنة ٥٩٧ هـ (١٢٠٠ م) نرى ابن عربى فى العُد وة الأخرى من الزقاق ، فى عاصمة دولة الموخّدين، مرا كش، بصحبة صوفى عجيب هو أبو العباس السبتى الذى كان زهده مثار تعجب الناس (١) . وهناك رأى رؤيا فى حالة التجلّى حملته أن يقرر نهائياً القيام برحلة إلى المشرق. فقد تجلى عرش الله ذات يوم أمام ابن عربى وهو فى حالة التجلى ، وكان العرش يرف وسط ظلال لا حد لها وله قوائم نورانية نورها يشبه نور البرق . ورأى طائراً يحوم حول العرش ، وإذا به يأمر ابن عربى بأمر الله أن يرحل إلى مدينة فاس حيث يلقى رجلا اسمه محمد الحصار ، عليه أن يرحل بصحبته إلى المشرق . فلم يتردد ابن عربى وارتحل إلى فاس وهناك لتى محمد الحصار الذى أخبره أنه هو أيضاً رأى مثل هذه الرؤيا ، فارتحلا معاً فى اتجاه تامسان . قال ابى عربى (٢) :

<sup>(</sup>۱) « العتوحات » ٣٨٦/٣ ؛ ١٠٤/٤ .

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۳/۳۲ .

« إن هذا العرش [ عرش الله ] قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدرى كم هي ، ولكني أشهدتها ، ونورها يشبه نور البرق ، ومع هذا فرأيت له ظلاً فيه من الراحة مالا يقدر قدرها، وذلك الظل ظل مقمَّر هذا العرش ، يججب نور المستوى الذي هو الرحمن.ورأيت الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه نقطة «لاحول ولا قوة إلابالله العلى العظيم» فإذا الكنز آدم \_عليه السلام\_ ورأيت تحته كنوزاً كثيرة أعرفها ، ورأيت طيوراً حسنة تطير في زواياه · فرأيت فيها طائراً من أحسن الطيور . فسلّم على ، فألقى لى فيه ان آخذه صحبتى إلى بلاد الشرق، وكنت بمدينة مراكش حين كُشيف لى عن هذا كله. فقلت: ومن هو ؟ فقيل لي : محمد الحصار بمدينة فاس سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق غذه معك. فقلت: السمع والطاعة.فقلت له وهو عين ذلك الطائر: تكون صحبتي إن شاء الله . فلما جئت إلى مدينة فاس سألت عنه ، فجاءني . فقلت له : هل سألت الله في حاجة ؟ فقال : نعم ! سألته أن يحملني إلى بلاد الشرق . فقيل لى إن فلاناً يحملك . وأنا انتظرك من ذلك الزمان . فأخذته صحبتي سنة سبع وتسعين وخمساية ، وأوصلته إلى الديار المصرية . ومات بها ـــ رحمه الله ! » . وفى رمضان من نفس السنة(سنة ٥٩٧ هـ) دخل بجاية (١). وهناك ذات ليلة عقد قرانه في المنام على جميع نجوم السماء وجميع حروف الهجاء،وعبر الرؤيا شيخ لم يكن يعرف ابن عربي شخصياً بأنه سيكونمن الصوفية ذا مواهب عجيبة في علم النجوم وأحكامها وفي العلوم اللدنية . « دخل بجاية في رمضان سنة ٥٩٧؛ وبهأ لقى أبو عبد الله العربي جماعة من الأفاضل. ولما دخل بجاية في التاريخ المذكور قال: رأيت ليلة أنى نكحت نجوم السهاء كلها فما يبقى منها نجم الله نكحته بلذة عظيمة روحانية.ثم لما كملت نكاح النجوم،أعطيت الحروف فنكحتها.وعرضتُ رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بعيد بها ؛ وقلت للذي عرضها عليه : لا تذكرني ! فهما ذكر له الرؤيا استعظمها وقال : هذأ هو البحر الذي

<sup>(</sup>١) « الفتوحات » ٨/١ [ من ترحمة ابن عربي في أولها ] .

لا يدرك قعره! صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكواكب مالا يكون فيه احد من أهل زمانه. ثم سكت ساعة وقال: إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها ».

وبعد مرور ثلاثة أشهر ، خلال سنة ٥٩٨ ه ( ١٢٠١ م ) ، توقف عن مواصلة السير إلى الشرق ؛ واستقر في تونس ؛ وفيها وصل إلى درجة من أعلى درجات السلوك ؛ خلال تجل مصحوب بظواهر باثولوجية غير سوية . فقد كان ذات يوم في المسجد يصلي خلف الإمام ؛ وإذا به يصيح فجأة - وبغير وعي منه مسيحة كانت من الهول بحيث عشى منها على كل المصلين؛ بل إن بعض النسوة اللواتي كن على سطوح مناز لهن غشى عليهن ومنهن من سقطن من السطوح إلى صحن الدار ولسكن لم تُصب إحداهن بأسى على علو السطوح . فلما ثاب ابن عربي إلى رشده لم ير شيئًا في أول الأمر ، وإنما شاهد شعاعًا من السماء ، وبعد قليل أفاق الجميع من غشيتهم واستولى عليهم العجب فأحاطوا به يسألونه ما حدث .

« لما دخلت هذا المنزل [ يقصد : منزل الأرض الواسعة ] وأنا بتونس وقعت منى صيحة مالى بها من علم أنها وقعت منى ، غير أنه ما بقى أحد تمن سمعها إلا سقط مغشياً عليه ، ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرفاً عليه ، ومن من سقطمن السطوح إلى صحن الدار على علو هاو ماأصابه بأس، وكنت أول من أفاق، وكنا في صلاة خلف إمام فما رأيت أحداً إلا صاعقاً. فبعد حين أفاقوا . فقلت : ما شأنكم ؟ فقالوا : أنت ما شأنك ؟ لقد صحت صيحة أثرت ما ترى في الجماعة . فقلت : والله ما عندى خبر أنى صحت ».

<sup>(</sup>۱) «الفتوحات » ۱/۲۰۰ .

وقال (١) أيضاً: « وأما أنا فسيق لى منه [أى من النبي محمدصلعم] لوحمن ذهب جيء به إلى وأنا بتونس سنة ثمان وتسعين وخمسماية » .

وقدأقام ابن عربی فی تونس تسعة أشهر إلا بضعة أیام کاقال ابن عربی بکل دقة . وکان ابن عربی قــد زار ، فی رحلته الأولی إلی تونس قبل ذلك بثمانی سنوات ، صوفیاً مشهوراً هو أبو محمد عبد العزیز ولكنه لم یلتی منه آنذاك احتفالا به،أما فی هذه الرّة فقد استضاف ابن عربی فی بیته طوال هذه المدة و دعاه إلی تألیف و احد من أهم كتبه و هو كتاب « إنشاء الدوائر و الجداول »، شرح فیه ابن عربی ، بالأشكال الهندسیة، مذهبه فی الكون و هومذهب معقد غریب . لكن حدین روحه إلی بلوغ مكة فی أسرع وقت جعله یتوقف عن الاستمر ارفی تألیف هذا الكتاب ، ولا ندری متی فرغ من تألیفه . قال ابن عربی (۲):

«قد وقف الصنى ألولى - أبقاه الله - على سبب بدء العالم ، فى كتابنا المسمى به «عنقاء مغرب فى معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب» ، وفى كتابنا المسمى به «إنشاء الدوائر» الذى ألفنا بعضه بمنزله الكريم فى وقت زيارتنا له سنة ثمان وتسعين وخسماية ونحن نريد الحيج، فقيد له منه خديمه عبد الجبار الفقير الزكى - أعلى الله قدره! - القدر الذى كنت سطرته منه، ورحلت به معى إلى مكة زادها الله تشريفاً فى السنة المذكورة [سنة ٩٥٥ ه] لأتممه بها ، فشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الأمر الإلهى الذى ورد علينا فى تقييده ، مع رغبة بعض الإخوان والفقراء فى ذلك حرساً منهم على مزيد العلم ، ورغبة فى أن تعود عليهم بركات هدذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى والآيات البينات» .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » (۱)

<sup>(</sup>۲) «الفتوحات » ۱۲۲۱

وقال أيضاً (١): « وأما قولنا في هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان فأعنى به عوام كلياته وأجناسه وأمراءه الذين لهم التأثير في غيرهم وجعلها متقابلة: هذا بنسخة من هذا —وقد ضربنا لها دوائر على صورة الأفلاك وترتيبها في كتاب « إنشاء الدوائر والجداول » الذي بدأنا وضعه بتونس بمحل الإمام أبي محمد عبد العزيز ولينا وصفية ا — أبقاه الله! — فلناقي منه في هذا الباب ما يليق بهذا المختصر فنقول… (٢) ».

\* \* \*

ثم استأنف الرحلة إلى المشرق ، فمر بمصر . وهنا فقد صاحبه محمد الحصار الذي توفى هناك ، ويلوح أنه في تلك المرة لم يقم طويلا بالإسكندرية ولا بالقاهرة لأنه في نفس السنة ، سنة ٩٥، بلغ الغاية من رحلته ، إذ بلغ مكة ، وسرعان ما ذاع صيته في هذه المدينة المقدسة وبدأ الصالحون والعلماء يتوددون إليه . ومن بين هؤلاء أسرة الإمام الموكل بمقام ابراهيم ، واسمه أبو شجاع الذي انعقدت بينه وبين ابن عربي مودة وثيقة . وكانت لهذا الإمام بنت ذات جمال جسماني رائع فائق ، كاكانت في الوقت نفسه على علم غير قليل بالعلوم اللدنية . فأوحت مناقب « نظام » \_ اسم هذه البنت \_ إلى ابن عربي بموضوع كتاب من أشهر مناقب « ترجمان الأشواق » . وابن عربي يعترف في مقدمة هذا الكتاب أنه منذ عرف هذه الفياة فكر في تأليف قصائد غزلية موجهة إليها في الظاهر ، ولكنها في باطنها و بمعنساها الصوفي موجهة إلى الله والأمور الساوية ونعيم الاتحاد بالله .

قال ابن عربي (٢٠) : « لما نزلت مكة سنة خسمائة وثمان وتسعين ألفيت بها

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات ، ۱/۰۰۱

<sup>(</sup>۲) قارن « الفتوحات » ۱۱/۱ ، ۲۷، ۷۱ ، ۱۲۸ ، ۲۷۳ ؛ ۳/۲۰

<sup>(</sup>٣) هذخائر الأعلاق شرح ترحمان الأشواق» س٢. بيروت ١٣١٢ هـ (= ١٨٩٥م)

جماعة من النضلاء وعصابة من الأكابر والأدباء والصلحاء بين رجال ونساء . ولم أر َ فيهم \_ مع فضاهم \_ مشغولا بنفسه مشغوفاً فيا بين يومه وأمسه ، مثل الشيخ العالم الإمام بمقام ابراهيم عليه السلام ، نزيل مكة ، البلد الأمين ، مكين الدين أبي شجاع زاهد بن رستم بن أبي الرجا الأصفهاني \_ رحمهُ الله تعالى \_وأخته المسنّة العالمة شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم. . . وكان لهذا الشيخ — رضى الله عنه — بنتعذراءطفيلة هيفاء ؛ تقيد النظر وتزين الحاضر والملحاضر وتحير المناظر ؛ تسمى بـ « النظام »، وتلقب بـ « عين الشمس والبهاء »؛ من العابدات العالماتُ السابحات الزاهدات ؛ شيخة الحرمين ، ومربية البلد الأمين الأعظم بلا كم ين ، ساحرة الطرف عراقية الظرف ، إن أسهبت أثعبت ، وإن أوجزت أمجزت؛ وإن أفصحت اوضحت؛ إن نطقت خرس قس ُّ بن ساعدة، وإن كرمت خنس معن بن زائدة، وإن وفت قصر السموألُ خطاه ، واعرورى بظهر الغدر وامتطاه ، ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض ، السيئة الأغراض، لأخذت في شرح ما اودع الله في خلقها من الحسني ، وفي خلقها الذي هو روضة المزن .. شمس بين العلماء ، بستان بين الأدباء ، حقة مختومة ، واسطة عقد منظومة، يتيمة دهرها ، كريمة عصرها،سابغة الكرم ، عالية الهمم سيدة والديها شريفة ناديها مسكنها جياد وبيتها من العين السواد ومن الصدر الفؤاد . أشرقت بها تهامة وفتح الروض لمجاورتها أكمامه . فنمت أعراف المعارف بما تحمله من الرقائق واللطائف. علمها عملها. عليها مسحة مَلَك، وهمة مَلَك. فراعينا في صحبتها كريم ذاتها ، مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد ، فقلدناها من نظمنا في هذا الكمتاب أحسن القلائد، باسان النسب الزائق، وعبارات الغزل اللائق. ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس ويثيره الأنس ، من كريم ودها وقديم عهدها ، ولكافة معناها وطهارة مغناها ، إذ هي السؤال والمأمول ، والعذراء البتول. ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق،من تلكُ الذخائر والأعلاق. فأعربت عن نفس تواقة، و نبهت على ما عندنا من العلاقة ، اهتماماً بالأمر القديم وإيثاراً لمجلسها الكريم. فحكل اسم أذكره في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية، والتنزلات الروحانية، والمناسبات العلوية ، جرياً على طريقتنا المثلى ، فإن الآخرة خير لنا من الأولى، ولعلمها لله عنها بما إليه أشير، «ولاينبئك مثل خبير ». والله يعصم قارىء هذا الديوان من سبق خاطره إلى مالا يليق بالنفوس الأبية والهمم العلية المتعلقة بالأمور الساوية ، آمين بعزة كمن لارب عليه أحير ه »

ومنذ هذا التاريخ ، سنة ٥٩٥ ، ونشاطه في الكتابة عجيب ، بفضل الهدوء النسبي الذي طرأ على حيانه التي كانت قلقة حتى ذلك الحين ، وبفضل سمو تصوفه الذي وجد جواً ملائماً في ذلك البلد الأمين ، مكة . ففي السنة التالية ، أعني سنة ٩٩٥ هـ ( ١٢٠٢ م ) كتب «مشكاة الأنوار فيا روى عن النايي ( صلعم ) من الأخبار » وفيه جمع أربعين حديثاً بأسانيدها المتصلة حتى الله ( أحاديث قدسية ) . وفي الطائف ، قرب مكة ، كتب « حلية الأبدال » بناء على رجاء من أصحابه في الطريق : عبد الله بدر الحبشي ( وإليه أهدى « الفتوحات » فيا بعد ) وان خالد الصدفي ( ) . وكانت علاقاته مع الصوفية في مكة علاقات رسمية منذ اللحظة التي قبلوه داخل دائرة الأخو ق في الطريق ، كا حدث له قبل ذلك بسنوات عديدة في أشبيلية ، وكا سيقع له فيا بعد في كا حدث له قبل ذلك بسنوات عديدة في أشبيلية ، وكا سيقع له فيا بعد في الموصل حينا أخذ الخرقة من الخضر . وكان الطواف بالبيت العتيق في مكة وكان صوفياً كبيراً ( ما المناق الثاني ، ظهر له متجسداً أثناء الطواف بالكعبة وتحادثا . في من الله عنهم سنة وكان صوفياً كبيراً ( ما المناء الطواف بالكعبة وتحادثا . في من المناق الناق ، ظهر له متجسداً أثناء الطواف بالكعبة وتحادثا . في من الله عنه منة وتحادثا . في من الله عنه منة وتحادثا . في من الله عنه منة وتحادثا . في من الله عنه من الله عنه منة وتحادثا . في من الله عنه من الله عنه منة وتحادثا . في من الله عنه من الله عنه من الله عنه منة وتحادثا . في من الله عنه من

<sup>(1) 1884 (1) 1884 (1) 1884 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۲۰/۲ . [يلاحظ أن الوارد في نس ابن عربي هو : « ابن هرون=

أنفس فى كل زمان، لا يزيدون ولا ينقصون ،كان منهم ابن هرون الرشيد السبق. لقيته بالطواف يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسع وتسمين وخسماية وهو يطوف بالكعبة ، وسألته وأجابني ونخن بالطواف ، وكان روحه تجسد لى فى الطواف حساً كتجسد جبريل فى صورة أعرابي » .

وتنبأ بن عربى بوقوع مصائب عظيمة لما أن شاهد النجوم تتساقط تساقطاً عجيباً. ووقعت هذه المصائب فعلا فى السنة التالية ، سنة ٢٠٠ هـ (١٢٠٣ م): فقد هبت على المين ريح عاتية تحمل غباراً مثل الزنك غطى الأرض حتى الركبة ، ولم يعد فى وسع الناس أن يمشوا بالنهار إلا فى ضوء المشاعل ، بسبب ظلمة السماء ، وانتشر طاعون فتاك بين أهل مكة . قال ابن عربى (١):

«إن الشياطين، وهم كفار الجن، لهم عروج إلى السماء الدنيا، يسترقون السمع ـ أى ما تقوله الملائكة في السماء وتتحدث به مما أوحى الله به فيها، فإذا سلك الشيطان أرسل الله عليه شهاباً رصداً ثاقباً، ولهذا يعطى ذلك الضوء العظيم الذي تراه، ويبقى هذا الضوء في أثره طريقاً. ورأيت مرة طريقه وقد بقى ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف، رأيتــه أنا وجماعة الطائفين بالكعبة، وتعجب الناس من ذلك، وما رأيناقط ليلة أكثرمنها ذوات أذناب الليل كله، إلى أن أصبح، حتى كانت تلك الكواكب وتداخل بعضها على بعض كما يتداخل شرر النار، تحول بين أبصارنا وبين رؤية الكواكب، فقلنا : ما هذا إلا لأمر عظيم ! فبعد قليل، وصل إلينا أن اليمن ظهر فيه حادث في ذلك الوقت الذي رأينا فيه هذا، وجاءتهم الربح بتراب أن اليمن ظهر فيه حادث في ذلك الوقت الذي رأينا فيه هذا، وجاءتهم الربح بتراب

<sup>=</sup> الرشيد السبق »، وفي نسخة أخرى « احمد السبق » — ومنالواضح أنه لا يمكن أن يكون ابنًا للخليقة المشهور هارونالرشيد، ولكن أسين بلاثيوس يتحدث وكأنه كذلك ! — المترجم) (١) « الفتوحات » ٧/٧ ه .

شبيه التوتياكثيراً ، إلى أن عم أرضهم وعلا الأرض إلى حد الركب، وخاف الناس وأظلم عليهم الجو ، بحيث أنهم كانوا يمشون في الطرق في النهار بالسُّرُج،وحال تراكم الغمام ببهم وبين نور الشمس. وكانوا يسمعون في البحر بزبيد دوياً عظياً ، وذلك في سنة سمائة أو وتسع وتسعين وخمسائة \_ الشكُ مني فإني ما قيدته حين رأيت ذلك وما قيدته في هذا المكان إلا في سنة سبع وعشرين وسمَّائة ، ولذلك أصابني الشك لبعد الوقت ، لكنه معروف عند الخاص والعام من أهل الحجاز واليمين . ورأينا في تلك السنة عجائب كـــثيرة : وفي تلك السنة حل الوباء بالطائف حتى ما بقى فيهم ساكن ، حل بهم من أول رجب إلى أول رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة عن تحقيق. وكان الطاعون الذي نزل بهم إذاً كانت علامته في أبدانهم ما يتجاوزون خمسة أيام حتى يهلك . فمن جاوز خمسة أيام حيًّا ، لم يهلك . وامتلأت مكة بأهل الطائف وبقيت ديارهم فتحة أبوابها وأقمشتهم ودوابهم في مراعيها فكان الغريب في تلك المدة إذا مر بأرضهم فتناول شيئاً من طعامهم أوقماشهم أو دوابهم \_ إذ لم يكن هناك حافظ يحفظ \_ أصابه الطاعون من ساعته . وإذا مر ولم يتناول شيئاً سلم . فعمى الله أموالهم في تلك المدة لمن بقي منهم ولمن ورثهم، وتابوا وورثوا النبات في تلك السنة، وسكنت الفتن التي كانت بينهم . فلما نجاهم الله من ذلك ورفعه عنهم واستمر لهم الأمان ، عادوا إلى ما كانوا عليه من الإدبار » .

بيد أن هذه المحن كلها لم تزعزع يقين ابن عربى الذى راح يكتب فى هذه السنة عينها وبين هذه الأهوال كلها رسالته الموسومة باسم « الدرة الفاخرة »، ووجها إلى صديقه فى تونس ، وفيها وضع تراجم لشيوخه فى التصوف فى المغرب والذين أفاد منهم فى حياته الروحية . قال ابن عربى (١):

<sup>(</sup>١) «الفتوحات 1/ ٢٦٩ تارن مخطوط الأسكوريال رقم ٧٤١ ورقة ٥٤ س، حيث =

«وما منواحد من هؤلاء [وهم أبو يحيى الصنهاجي الضرير ، وصالح البربرى، وأبو عبد الله الشرق ، وأبو الحجاج بوسف الشُهْرُ بلي ] إلا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ، ومحبة منهم فينا. وقد ذكر ناهم مع أشياخنا في « الدرة الفاخرة » عند ذكرى من انتفعت به في طريق الآخرة » .

وفى تلك السنة السنة عينها سنة ٢٠٠ ، بدأت مرحلة جديدة للاسفار ، إذ تراه في السنة التالية ، سنة ٢٠١ ( ٢٠٠٤ م ) يمر ببغداد دون أن يقيم بها غير اثنى عشر يوماً ، استأنف بعدهاالسفر قاصداً الموصل (١). ولابد أن الذي أغرى ابن عربي بالتوجه إلى الموصل هو الرغبة في زيارة على بن عبدالله بن جامع، وكان صوفياً شديد التعلق بالخضر ، فقصده ابن عربي ابتغاء الانتفاع بعلومه . وكان لهذا الصوفي بستان خارج الموصل ، وفي هذا البستان ظفر ابن عربي بشرف تلقى خرقة الخضر ، لثالث مرة ، من يدى ابن جامع الذي تلقاها مباشرة من الخضر نفسه . ومن هذا التاريخ أصبح ابن عربي يعتقد في الأهمية الكبري لهذا المرسم من مراسم التصوف أعنى تلقى خرقة الخضر ، وأوصى بذلك المريدين ، ليس فقط بوصف ذلك شعيرة من الشعائر ورمزاً للاخوة الروحية الجامعة بين أهل الطريق ولكن وأيضاً كدواء ناجع لعلاج الآفات الأخلاقية .

قال ابن عربی<sup>(۲)</sup> : « واجتمع به [ أى بالخضر ] رجل من شيوخنا وهو

<sup>=</sup> يقول إنه كتب مختصراً لهذا الكتاب ( في مكة ٢٠٠ ) عنوانه «رسالة القدس» . وقد نشر نا ترحمة لهذا الكتاب مه تعليقات في الرسالة الثانية من الرسائل الأربع التي كتبناها عن ابن عربي (١) ورد في ترحمة ابن عربي في أول طبعة « المتوحات » ( - ١ ص ٤ ) : » قال ابن النجار . . . اجتمعت به ، في دمشق في رحلته إليها ، وكتبت عنه شيئاً من شعره . و نعم الشيخ هو ا دكرني أنه دخل بعذاد سنة ٢٠١ فأقام بها اثني عشر يوماً ، ثم دخلها ثانياً حاجاً مع الركب سنة ٢٠٨ » .

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۱ / ۲۶۲ ـ راجع مخطوط برلين رقم ۲۹۸۳ ، ورقة ۱۳۳ ( حبث ذكر عن نفسه لمنه لبس الحرقة أمام الكعبة في سنة ۹۹ ه من يد يونس يحي بن أبى البركات الهاشمي العبلسي ؟ وفي ورقة: ۱۳۳ ب ، يقول لمنه لبسها مرة أخرى في الموصل سنة ۲۰۱ ، كما لبسها في اشبيلية من يد أبي القاسم عبد الرحمن بن على .

على بن عبدالله بن جامع من أصحاب على المتوكل وأبي عبد الله قصيب البان ، كان يسكن بالمقلى خارج الموصل في بستان له ، وكان الخضر قد ألبسه الخرقة بحضور قضيب البان، وألبسنيها الشيخ بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه وبصورة الحال التي جرت لهمعه في إلباسه إياها . وقد كنت لبست خرقةالخضر بطريق أبعد من هذا من يد صاحبنا نقى الدين عبد الرحمن بن على بن ميمون بن آب النوروزي ، ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو محمد بن حمويه ، وكان جده قد لبسها من يد الخضر عليه السلام. ومنذلك الوقت قلت بلياس الخرقة ، وأليستها الناس لما رأيت الخضر قد اعتبرها . وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة الآن ، فإن الخرقة عندنا إنما هي عبارة عن الصحبة والأدبوالتخلق ولهذالا يوجدلباسهامتصلا برسول الله صلىالله عليهوسلم ولكن يوجد صحبة وأدبًا ، وهو المعبر عنه بلباس التقوى . فجرت عادة القوم أصحاب الأحوال إذا رأوا واحداً من أصحابهم عنده نقص في أمر ما وأرادوا أن يكملوا له حاله أتحد به هذا الشيخ ، فإذا أنحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليــــه في ذلك الحال و نزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله، ويضمه فيسرى فيه ذلك الحال فيكمل له ذلك الأمر. فذلك هو اللباس المعروف عندنا والمنقول عن المحققين من شيو خنا » .

ثم غادر ابن عربی بلاد العراق سنة ٦٠٣ ه (١٢٠٦ م) وارتحل إلى مصر وكانت جماعة من الصوفية من أصحاب ابن عربی ومواطنيه قد عاشوا معاً فی بیت بزقاق القنادیل بالقاهرة ؛ فانضم إليهم ابن عربی وقضی معهم الليالی فی العبادات و المجاهدات و إتيان الكرامات العجيبة . وفی ذات ليلة اجتمعت هذه الجماعة فی غرفة مظامة تماماً ، فلاحظوا مدهوشين أن أجسامهم تبعث أشعة نورانية تبدد الظلام المحيط بهم . و فجأة تجلی لابن عربی شخص رائع الجال ألقی إليه بكلات فی غاية الحسن يوحی فيها من الله بأمور تتعاق بالاتحاد الصوفی معناها يدل علی فی غاية الحسن يوحی فيها من الله بأمور تتعاق بالاتحاد الصوفی معناها يدل علی

وحدة الوجود قال ابن عربي (١٠): «بت في جماعة من الصالحين: منهم أبو العباس الحريري الإمام بزقاق القناديل بمصر ، وأخوه محمد الخياط، وعبد الله الموروري ومحمد الهاشمي اليشكري ، ومحمد بن أبي الفضل : فأريت نفسي والجماعة في بيت شديد الظلمة ، وليس لنا فيه نور سوى ما ينبعث من ذواتنا . فـكانت الأنوار تنفهق علينا من أجسامنا فنضىء بها . فدخل علينا شخص من أحسن الناس وجهاً ومنطقاً ، فقال : أنا رسول الحق إليكم . فكنت أقول له : فما جئت به في رسالتك؟ فقال: «إعلم أن الخير في الوجود، والشر في العدم ؛ أوجد الإنسان بجوده وجعله واحداً ينافى وجموده ، تخلق بأسمائه وصفاته وفني عنها بمشاهدة ذاته، فرأى نفسه بنفسه وعاد العدد إلى أسه ، فكان هو ولا أنت» . فأخبرت الجماعة بالواقعة ، فسروا وشكروا الله . ثم وضعت رأسي في عبي ، فنظمت في نفسيَّأ بياتاً في المعرفة، و نام أصحابي . فاستيقظ عبد الله و ناداني: «ياأباعبد الله!» فلم أجبه كأنى نائم . فقال لى : « ما أنت بنائم ! أنت تعمل شعراً في معرفة الله وتوحيده». فرفعت رأسي وقلت له: « من أين للن هذا ؟» فقال لي : « رأيتك تعقد شبكة رفيعة ، فأولت الخيوط المنثورة تعقدها شبكة : معانى متفرقة تجمعها وكلامًا منثورًا تنظمه . فقلت : هذا يعمل شعرًا » . قلت له : « صدقت ! فمن أين عرفت أنه في معرفة الله وتوحيده ؟ » قال : قلت الشبكة لا يصاد فيها إلا ذو روحعزيز المأخذ فلم أجد شعراً فيهروح وحياة وعزة إلا فيما يتملق بالله تعالى» فكان تأويل رؤياه أعجب إلينا من الرؤيا ».

ولابد أن هذه الآراء التي لعل ابن عربي قد علمها لعامة الصوفية ، قدبلفت مسامع بعض الفقهاء الغيورين على السُّمَّة، فاتهموه أمام اسحاب السلطان بأنهمبتدع أوكافر ، وطالبوا بسجنه ، بل طالبوا برأسه . ومن ثم بدا اضطهاد آرائه ،

<sup>(</sup>۱) « محاضرة الأبرار » ۲ / ۲۷ ( « ص ۳۱ ، القاهرة سنة ۱۳۲۶ هـ).وراجع « رسالة القدس » ۹ ، ۱ ، ۱۰ ، ۱۶ .

كما بدات المجادلات بين فقهاء المسلمين حول حقيقة إيمانه . ولم يدهش ابن عربى من موقف هؤلاء الفقهاء أولا لأن الله قد أنذره وهو في مكة قبل ذلك بسنوات انه سيمتحن في سمعته في حيانه وبعد مماته ، وثانياً لأنه لم يتردد ابداً في الطعن ، بالقول والكتابة ، في الفقهاء في المغرب والمشرق واتهامهم بالجهسل وسوء الأخلاق .

ومن حسن الحظ فى هذه المناسبة ان هذه الاتهامات لم تلق اذناً سميعة عند الملك العادل بسياسته الحرة السمحة، وكانت توصية من حانب الشيخ ابى الحسن البجائى ، صديق ابن عربى ، كانت هذه التوصية كافية لتفسير مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود تفسيراً رمزياً ، فأمِر ُ بإطلاق سراحه .

ولم يكن من شأن هذا الخطر الذى تعرض له ابن عربى ان يُؤثر أدنى تأثير في حماسته الصوفية ولا في إخلاصه . فلما تخلص ابن عربى من هذا المأزق لام ابا الحسن ، المدافع عنه ، لدفاعه عنه ، متعجبا :

« كيف أيحبس من حل منه اللاهوت في الناسوت! » قال ابن العماد في « شذرات الذهب (١) »: « وقد اوذي الشيخ [ اى ابن عربي ] كثيرا في حياته وبعد مماته بما لم يقع نظيره لغيره: وقد اخبر هو عن نفسه بذلك ، وذلك من غرر كراماته. فقد قال في « الفتوحات »: كنت نأما في مقام ابراهيم وإذا بقائل من الأرواح — أرواح الملا الأعلى \_ يقول لى عن الله: « ادخل مقام إبراهيم إنه كان أواها حليا» . فعلمت أنه يبتليني بكلام في عرضي من قوم فأعاملهم بالحلم . قال: ويكون أذى كثيراً فإنه جاء بحليم بصيغة المبالغة شم وصفه بالأو آه ، وهو من يكثر منه التأو ه ، لما يشاهد من جلال الله » . وجاء في ترجمته (٢) : « وقد نقد عليه أهل الديار المصرية ، وسعو أفي إراقة دمه ،

<sup>(</sup>۱) « شذرات الذهب » ح ه ص ۱۹۶ ( القاهرة سنة ۱۵۲۱)

<sup>(</sup>۲) الواردة في أول طبعة « الفتوحان » ص ٨ .

<sup>(</sup>م ه - ابن عربه، ۲

نفلصه الله تعالى على يد الشيخ أبى الحسن البجأنى ، فإنه سعى فى خلاصهو تأوّل كلامه ؛ ولما وصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ [ أى ابن عربى] رحمه الله تعالى : كيف يُحبَّبُ من حلّ منه اللاهوتُ فى الناسوت؟ فقال له[ ابو الحسن البجائى] : يانديدى تلك شطحات فى محل شُكْرٍ ، ولا عتب على سكران! » .

ولكنه سرعان مارحل عن القاهرة قاصداً الإسكندرية ، ومنها توجه قاصداً مكة ، فبقى في مكة خلال سنة ٢٠٤ هـ ( ١٢٠٧ م ) لزيارة صديقه أبي شجاع وأسرته ( « الفتوحات » ٤٩٥/٢ ) . بيدأنه يتلقى من جديد إشارات من السماء تدعوه إلى استثناف السياحة . إذ أخبره شيخ صالح كان ابن عربى يخدمه في مكة أن الله سُيذل له أكبر الناس ( « الوافي بالوفيات » ٢/٢ ) . ولم يتأخر تحقيق هذه النبوءة ، إذ وصل إلى قونيه (١) خلال أسفاره في نواحي آسيا الصغرى ، وكانت عاصمة القسم الخاضع للاسلام في الإمبر اطورية البيز نطية، وتولى الملك فيها كيكاوس الأول سنة ٢٠٧ هـ (١٢١٠م) . وكانت شهرة ابن عربى قد سبقته إلى بلاط هذا الملك الذى خرج بنفسه لاستقبال ابن عربى بالاكبار والحفاوة . ورغب الملك في استبقائه في قونية فأمر بمنحه داراً فحمة تساوى مائة ألف قطعة فضة ، وقبل ابن عربي هذه الهدية . ولكنه بعد أن أقام فيها زمناً ، التقى بسائل فأعطاه هذه الدار صدَّقة قائلاً إن هذه الدار هي كل مايملك ( « الفتوحات » ٩/١ من الترجمة التي في أولها ) . وفي هذه الفترة الهادئة نسبياً التي أمضاها ابن عربي في قونية ، استأنف التأليف ، فألـَّف في قو نية في تلك السنة (سنة ٧٠٧ هـ ) كتيبين هما : « مشاهد الأسرار (٢٠) » ، و « رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار » . وفي أوقات فراغه

<sup>(</sup>١) وكان اسمها قديماً Iconium في اقليم الم

<sup>(</sup>٢) « مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنور الإلهية » ـ رقم ٣٨ في « الاجازة » التي نشر ناها في محلة Al-Andalus كراسة ا س ١٢٣ ؟ « الأنوار في عنح صاحب الحلوة من الأسرار » ـ رقم ٣٣ في « الإجازة « ]

كان يحتمع بالصوفية الذين يريدون الانتفاع بتعاليمه والاقتداء به ؛ على أن أوقات فراغه لم تكن كثيرة . ومن أشهر تلاميذه في قونية صدر الدين القونوى صاحب المؤلفات العديدة في النصوف ؛ تتلمذ على ابن عربى في علوم أهل الطريق . ومما قال هذا التلميذ نعرف أن ابن عربى كانت تظهر له آنذاك تجليات سماوية للارواح النبوية ، على هيئة جسمية ، أو تتحد بروح ابن عربى في مشاهد وجدانية خارقة (۱) . والناس الذين دهشوا من كراماته كانوا يقتربون منه ليبددوا شكوكهم في صحتها . حدث ذات يوم في قونية أن مصوراً رسم «حجلة » بدقه بالغة حتى إن بازيا انقض على الصورة متخيلاً أنها حجلة حقيقية حية ، لكن ابن عربى أدرك يثاقب بصيرته أن في الصورة عيباً في النسب ، فاعترف المصور أنه قصد إلى هذا العيب قصداً حتى يختبر مواهب ابن عربى .

قال ابن عربي (٢): «[من أسماء الله] البارى ، فمنه يكون الامداد للاذكياء المهندسين من أصحاب الاشتباكات والمخترعين الصنائع والواضعين الأشكال الغريبة : عن هذا الاسم [أى البارى] يأخذون . وهو المُهورِّين في حسن الصورة في الميزان . وأعجب مارأيت من ذلك في قونية من بلاديونان في مصور كان عندنا ، إختبرناه وأفدناه في صنعته من صنعة التخير مالم يكن عنده . فصور يوما حجلة ، وأخنى فيها عيباً لايكشهر به ، وجاء بها إلينا ليختبرنا في ميزان التصوير ، وكان قد صورها في طبق كبير على مقدار

<sup>(</sup>۱) « شذرات الذهب » [ ح ه ص ۱۹۲ ، طبع القدسى القاهرة سنة ۱۳۵۱ ] : « وقال تلميذه الصدر القونوى الرومى : كان شيخنا ابن عربى متمكنناً من الاجتماع بروح من شاء من الأنبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء :

<sup>(</sup>۱) إن شاء الله استرل روحانيته في هذا العالم وأدركه متجسدا في صورة مثالية شسيهة بعمورته الحسية العصرية الثي كانت له في حيانه الدنا ، (١)و إن شاء الله أحضره في نومه ، (-) وإن شاء انسلخ عن هيكله واجتمع به .

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۲ / ۸ ه ه

صورة الحجلة في الجرّم. وكان عندنا بازى ، فعندما أبصرها أطلقه من كان في يده عليا فركفها برجله لما تخيل أنها حجلة في صورتها وألوان ريشها فتعجب الحاضرون من حسن صنعته ، فقال لى: « ما تقول في هذه الصورة ؟» فقلت له: « هي على غاية النّام ، إلا أن فيها عيباً خفياً » وكان قد ذكره للحاضر بن فيما بينه وبينهم \_ ، فقال لى : « وما هو ؟ هذه أوزانها صحيحة » . قات له: « في رجليها من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة . » قام ، وقبل رأسي وقال : بالقصد فعلت ذلك لأجربك. فصد قه الحاضرون وقالوا: إنه ذكر ذلك لهم قبل أن يوقفني عليها . فتعجب من وقوع البازى عليها وطلبه إياها » .

ولعل ابن عربى فكر آنداك في تجنب في هذه المظاهرات العامة احتفاءً به، فاستأنف السياحة خلال بلاد الأناضول، لأننا نراه يمر بقيصرية (واسمها قديما Cesarea في كبادوقيا Mitilene)، ثم ملطية (Mitilene)؛ ثم سيواس Sebaste)، ثم أرزن الروم (في أرمينيه)، ثم حرّان (في العراق) ثم دنيسر (في ديار بكر)، على التوالى، وهو بصحبة نفر من الصوفية، ومضى حتى بلغ أبرد الأماكن في أرمينية حيث يجمد نهر الفرات في الشتاء (۱).

وفي سنة ٢٠٨ هـ ( ١٢١١ م ) دخل بغداد على أن تكون خاتمة رحلته ،

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۱۰ : « الهيت واحداً منهم بدنيسر من ديار بكر » . « الهتوحات » ۲ / ۲۰ : « وأخبرت أن واحداً منهم كان من جملة العوانية من أهل أرزن الروم ، أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته . وكان يعظمني ويرى لى كثيراً . واجتمعت به و دمشق و و سيواس و في ملطية و في قيصرية . وخدمني مدة وكانت له والدة كان ياراً علم ما مدار ما درست به و درست به درست به

بها . واحتمعت به ق حران في خدمة والدته ، فما رأيت فيمن رأيت من يعر أمه مثله . وكان ذامال . ولى سنون فقدته من دمشق ، فما أدرى هل عائل أو مات» .

<sup>«</sup> الفتوحات » ٣ / ٩٩٥ : « وقد رأينا في نهر الفرات إذا جمد في الكوانين ببلاد الهمال يعود أرضاً تمشى عليه القوافل والناس والدواب ، والماء من تحت ذلك الجليد جار » .

قاصداً إلى أن يتعرّف إلى صوفى عظيم كانت له مدرسة فى بغداد للوعظ والمجاهدات الصوفية ، ونعنى به الصوفى الشهير شهاب الدين عمر السهروردى صاحب كتاب «عوارف المعارف» ، وكان شيخ مشايخ الصوفية فى بغداد وقد ذكر أصحاب كتب التراجم تفاصيل أول مقابلة جرت بين الشيخين : نظر كل منها إلى الآخر وقتاً طويلا فى صمت ، وانفصلا دون أن ينطقا بكلمة . وبعد هذه المقابلة بمدّة قال السهروردى لتلاميذه رأيه فى ابن عربى بهذه الجلة : ( إن ابن عربى ) «بحر الحقائق (۱)» .

ووصف ابن عربى واقعة له فى بغداد (٢) قال : «رأيت فى واقعة وأنا ببغداد سنة ثمان وستمائة : قد فتحت أبواب السما، ، و نزلت خزائن المكر الإلهى مثل المطر العام. وسمعت مَكَكا يقول ماذا نزل إليه من المكر ؟ فاستيقظت مرعوباً ونظرت فى السلامة من ذلك ، فلم أجدها إلا فى العلم بالميزان المشروع . فمن أراد الله به خيراً وعصمة من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهو د حاله » .

وسرعان ما تجمع التلاميذ حول ابن عربى في يغداد ، وكانوا من الطاعة والخضوع له حتى جعلوا طاعته قبل طاعة الخليفة . وابن عربى بحدثنا أنه كان يمشى ذات يوم محاطاً بتلاميذه وأنباعه ، فتصادف أن مر الخليفة ( ولابد أنه كان الخليفة الناصر في ذلك الوقت) بالقرب منهم وهو راكب فرسه فلم يبدأوه بالتحية ، بناء على إشارة من ابن عربى ، بل انتظروا حتى يكون الخليفة هو البادىء بالسلام ، فردوا سلامه باحترام ، وموقف ابن عربى من خليفة المسلمين بماينطوى عليه من عدم احترام ، يمكن تفسيره بسمولة عن طريق جو عدم الاكتراث الذي أحاط بمنصب الخلافة منذ عدة قرون ، بعد أن أفاتت السلطة

<sup>(</sup>۱) [ « شذرات الذهب » ح ه ص ١٩٤ ] (٢) « الفتوحات » ٤ / ١٩٨

قال ابن عربی (۱): «ابدأ بالسلام علی مَنْ هو أ كبر منك. وابدأ بالسلام علی للشی إن كنت را كباً ، وعلی القاعد إن كنت ماشیا ، ولقد جری لی مع بعض الخلفاء - رضی الله عنه - ذات یوم كنا نمشی ومعنا جماعة ، وإذا بالخلیفة مُسْقبل : فتنحینا عن الطریق وقلت لأصحابی : مَنْ بدأه بالسلام أنجسته ، فلما وصل وحاذانا بفرسه ، انتظرمنا أن نسلم عایه كما جرت عادة الناس فی السلام علی الخلفاء والملوك ، فلم نفعل ، فنظر إلینا وفال: «سلام علی عایم ورحمة الله و بركاته! » بصوت جهیر ، فقانا له بأجمعنا : وعلیك السلام ورحمة الله و بركاته! » بصوت جهیر ، فقانا له بأجمعنا : وعلیك السلام وانصرف ، فتعجس الحاضرون » ،

وفى مقابل ذلك، تراه يعقد صلات وثيقة مع زعماء الساطة المدنية والعسكرية دائما . وفى ذلك الوقت كتب إليه الساطان كيكاوس الأول يستشيره فى أمور الدولة المتصلة بالنصارى الذين يعيشون فى مملكته . وقد أجابه ابن عسر بى فى سنة ٢٠٩ ه (١٢١٢ م) برسالة طويلة أوردها فى كتاب «الفتوحات» وفى «محاضرة الأبرار» . وهذه الرسالة وثيقة فى السياسة الشرعية (الإلهية) فيها يقدم ابن عربى النصيحة إلى الملك كيكاوس كما ينصح الأب ابنه ،وتكشف عن نفوذ ابن عربى الهائل لدى كيكاوس : إنه فى هذه الرسالة يطاب منه أن يطبق على النصارى كل القوانين الصارمة ويحرض على معاملتهم معاملة خالية من كل تسامح ، ويمكن تبرير هذا الموقف بالرغبة فى الانتقام من الصليبيين .

<sup>(</sup>١) « الفتوحات » ٤ / ٦٣٨.

قال ابن عربی (۱): « [هذه ] وصية و نصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بأمر الله كيكاوس صاحب بلاد الشمال ، بلاد يونان — رحمه الله! — جواب كتاب كتبه إلينا سنة تسع وستماية:

« بسم الله الرحمن الرحيم . وصل الاهتمام السلطانىالغالب بأمر الله العزيز أدام الله عدَّل سلطانه — إلى والدَّدالداعي له : محمدين العربي . فتعين عليه الجو ابُ بالوصية الدينية والنصيحة السياسية الإلهية ، على قدر ما يعطيه الوقت ويحتمله الكتاب، إلى أن يقدَّر الاجتماع ويُر ْفع الحجاب. فقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدين النصيحة » . قالوا : « لمن يارسول الله ؟ » قال : « لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّـتهم » . وأنت ياهذا بلاشك من أئمة المسامين وقدقلدك الله هذا الأمر ، وأقامك نائبًا في بلاده ،ومتحكمًا بما توفّـ قي إليه في عباده . ووضع لك ميزانًا مستقيما تقيمه فيهم . وأوضح لك حجة بيضاء تمشى عليها وتدعوهم إليها . على هذا الشرط ِ ولآك ' وعليه بايعناك • فإن عدلت فلك ولهم، وإن جرت فلهم وعايك. فاحذر أن أراك غدا بين أثمة السلمين من أخسر الناس أعمالًا ، الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. ولا يكون شكرك لما أنعم الله به عليك من استواء ملكك بكفران النعم و إظهار المعاصي وتسليط النوَّاب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة ، فيتحكمون فيهم بالجهالة والأغراض ، وأنت المستول عن ذلك . فيا هذا قد أحسن الله إليك ، وخلعَ خـِلع النيابة عليك. فأنت نائب الله في خلقه وظله الممدود في أرضه ، فأنصف المظلوم من الظالم ، ولايغرّ نك أن الله وّ سعَ عليك سلطانك وسوَّى لكُ البلاد ومهدها مع إقامتك على المخالفة والجوُّر وتعدَّى الحدود، فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات إمهال من الحق لا إهال ، وما بينك وبيني أن تقف بأعمالك إلاّ بلوغ الأجل المسّمي ، وتصل إلى الدار التي

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ٤ / ۷۱۰ ، و « محاضرة الأبرار » ۲ / ۱۹۰ .

سافر إليها أبوك وأجدادك ، ولا تـكن من النادمين ، فإن الندم فى ذلك الوقت غير نافع .

« يا هذا! ومن أشدّ مايمر على الإسلام والمسلمين — وقليل ماهم! رَفَعُ مُ النواميس والتظاهر بالكفر ، وإعلاء كلة الشرك ببلادك، ورفع الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين وإمام العالمين ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، على أهل الذَّمة: من أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ماحولها كنيسة ولاديرا(١) ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يمنعون كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ، ولا يأوو جاسوساً ، ولا يكتموا غشاً للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ، ولا يظهروا شِر ْ كا ، ولا يمنعوا ذوى قرابتهم من الإسلام إذا أرادوه ، وأن يوقر وا المسلمين ، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أزادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم: في قانسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ، ولايتسموا بأسماء المسلمين ، ولايتكنّـوا بكناهم ، ولا يركبوا سرجاً ، ولا يتقلدوا سيفا ، ولا يتخذوا شيئاً من سلاح ، ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية ، ولايبيعوا الخمور ، وأن يجزُّوامقادم رؤوسهم ، وأن يلزموا زيهم حيثًاكانوا ، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم . ولايظهروا صليبا ولا شيئًا من كتبهم في طريق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلاضر بأخفيفاً ولا يرفعوا أصواتهم في كنابسهم بالقراءة في شيء من حضرة المسامين ولا يخرجوا شعانين ، ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم ، ولا يظهروا النيران معهم ، ولا يشتروا من الرقيق ، ا جرت عليهم سهام المسلمين .

فان خالفو اشيئاً مما شورطوا عليه ، فلا ذّمة لهم ، وقد حل المسامين منهم ما الحل من أهل المعاندة و الشقاق .

<sup>(</sup>١) [ في المطبوع : قلية ـ ويترجمها أسين بقوله: Celda]

فهذا كتاب الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! أنه قال: لاتبني كنيسة في الإسلام، ولا يُجَدد ما خرب منها .

فتدبر كتابى ترشد وإن شاء الله تعالى ما لزمت العمل به والسلام! »

وفضلا عن ذلك ، فإن كتاب « الفتوحات» يشيع فيه كل هذه الكراهية التي يكنُّها ابن عربي للنصاري، وفي كل مناسبة يلعن الإبقاء عليهم بين المسلمين، داعيًّا إلى أتحاد جميع المسلمين تفاديًّا لزوال الإسلام على أيدى النصاري .

قال ابن عربي (١) في هذا المعنى : « عليك بالهجرة ولا تُقم ْ بين أَ ظهُر الكفار ، فإنَّ في ذلك إهانة دين الإسلام وإعلاءَ كلة الكفر على كلة الله. فإن الله ما أمر بالقتال إلاَّ لتكون كلة الله العليا وكلة الذين كفروا هي السُّ مْ لي. وإياكوالإقامة أو الدخول تحت ذَّمة كافر ما استطعت . واعلم أنالمفيم بينأظهر الكفار مع تمكنه من الخروج من بين ظهر انبهم لا حظٌّ له في الإسلام فان النبي صلى الله عايه وسلم فد نبرأ منه . ولا يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم. وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «أنا برىء من مُسلم يقيم بين أَ ْظَهُــو المشركين » . فما اعتبر له كلة الإسلام .

وقال الله تعالى فيمن مات وهو بين أظهر المشركين : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض : قالوا: ألم تـكن أرضُ الله واسعة فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنم. وساءت مصيرا » . فلهذا حجر نا في هذا الزمان على الناس زيارة بيت المقسدس والإقامة فيه لكونه بيد الكفار: فالولاية لهم والتحكم في المسلمين، والمسلمون معهم على أسوأ حال. نعوذ بالله من تحكُّم الأهواء. فالزائرون اليومَ البيت

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ٤ / ٥٩٦ ، ص ٢٠١ ، ص ٢١٦ – ص ٧١٨ .

المقدس والمقيمون فيه من المسلمين هم الذين قال الله فيهم: «ضـل سعيهُم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ». وعليك بالتودد لعباد الله من المؤمنين: بافشاء السلام وإطعام الطعام والسعى في قضاء حوائجهم. واعلم أن المؤمنين أجمعهم جسد واحد كإنسان و حد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمي . كذلك المؤمن إذا أصيب أخوه المؤمن بمصيبة فكأنه أصيب بها فيتألم لتألَّمه . ومتى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين هما ثبتت أخوة الإيمان بينه وبينهم فإن الله قد واخى بين المؤمنين كما واخى بين المؤمنين كا واخى بين أعضاء جسد الإنسان»

وقال أيضاً (١): «عليك بمراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم وساو بينهم كما سوى الاسلام بينهم في أعيانهم . ولاتقل : هذا ذو سلطان وجاه ومال وكبير من وهذا صغير وفقير وحقير . ولا تحقّر صغيراً ولا كبيراً في ذمّته . واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص. وكذلك هو الأمر . فإن الإسلام ما له وجود إلا بالمسلمين . كما أن الإنسان ما له وجود إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة » . ،

وقال في الدعاء (٢٠): « أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين ».

ثم ألح عليه كيكاوس أن يعود إلى بلاطه ويترك بغداد ، ويوجه بنفسه سياسته ضد النصارى . لكن يلوح أنه لم يرحـــل مباشرة ، لأننا نراه في سنة ٦١١ ه (١٢١٤ م) لايزال في مكّنة عاكفا على عبادته المعتادة في الكعبة ويكتب شرحه على « ترجمان الأشواق » ليُ سكيت صوت الفقهاء الذين هاجموا مافي الديوان من لهجة حسّية شهوانية تشيع في قصائده دون أن يدركوا معانيها الصوفية، متهمين إياه بنفسية شهوانية جنسية لاتتفق مع الحقيقة المشهودة

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ٤ / ۲۰۱ (۲) « الفتوحات » ٤ / ۲۰۱

عن ابن عربى فى حياته وأقواله الصريحة • قال ابن عربى (1): [ وهو يبررقيامه بشرح ديوان «ترجمان الأشواق» ] «كان سبب شرحى لهذه الأبيات أن الوَلد بدر الحبشى والولد إسماعيل بن سودكين سألانى فى ذلك ، وهو أنهما سمما بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكرأن هذامن الأسرار الإلهية ، وأن الشيخ يتستر لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين .

فشرعت في شرح ذلك. وقرأ على "بعضه القاضى ابن العديم بحضرة جماعة من الفقهاء . فلما سمعه ذلك المدكر الذي أنكره تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب ويقصدون في ذلك الأسرار الإلهية واستخرت الله تعالى في تقييد هذه الأوراق وشرحت ما نظمته بمكة المشرقة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في رجب وشعبان ورمضان وأشير بها إلى معارف ربانية وأنوار إلهية وأسرار روحانية وعلوم عقلية وتنبيهات شرعية وجعلت العبارة عن ذلك باسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها ، وهو لسان كل أديب ظريف ، روحاني لطيف » .

وقال في موضع آخر (٢): « وقد شرحنا من ذلك نظماً لنا بمكة سميناه « الذخائر والأعلاق » بسبب اعتبراض بعض فقهاء حلب علينا في كوننا ذكرنا أن جميع ما نظمناه في هذا النرجمان إيما المراد به معارف إلهيه وأمثالها ، فقال : إنما فعل ذلك لكونه منسوباً إلى الدين ، فما أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والتشبيب، فجزاه الله خيراً لهذه المقالة ، فإنها حركت دواعينا إلى الشرح فانتفع به الناس . فأبدينا له ولأمثاله صدق ما نويناه وما ادعيناه . فلما وقف على شرحه تاب إلى الله من ذلك ورجع » .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۳ / ۷۳۶ (۲) « الفتوحات » ٤ / ١٠٦

وقال (۱): كنت مِنْ أكره حلق الله نعالى في النساء وفي الجماع في أول دخولى إلى هذا الطريق . وبقيت على ذلك نحواً من ثمانى عشرة سنة إلى أن شهدت هذا المقام . وكان قد تقدم عندى خوف المقت لذلك . فلما وقفت على الخبر النبوى: إن الله حبب النساء لنبيه صلى الله عليه وسلم — فما أحبهن طبعاً ، ولكنه أحبهن بتحبيب الله إليه، فلما صدقت مع الله في التوجه إليه تعالى في ذلك مِن خوفي مقت الله حيث أكر و ماحبه الله لنبيه أزال عنى ذلك بحمد الله ، وحببهن إلى . فأنا أعظم الحلق شفقة عليهن ، وأرعى لحقه ن ، لأن ذلك على بصيرة ، وهو عن تجبيبه لاعن حب طبيعي . وما يعلم قدر النساء إلا من على بصيرة ، وهو عن تجبيبه لاعن حب طبيعي . وما يعلم قدر النساء إلا من علم وفهم عن الله ما قاله في حق زوجتي رسول الله عندما تعاونتا عليه و خرحتا عليه ، كا ذكر الله في سورة التحريم ، وجعل في مقابلة هاتين المرأتين في التعاون عليه من يعاون رسول الله عليه وسلم عليهما وينصره ، وهو الله وجبريل عليه من يعاون رسول الله عليه وسلم عليهما وينصره ، وهو الله وجبريل عليه من يعاون رسول الله عليه وسلم عليهما وينصره ، وهو الله وجبريل عليه من يعاون رسول الله عليه وسلم عليهما وينصره ، وهو الله وجبريل عليه من يعاون رسول الله عليه بعد ذلك » .

وقبل هذه الزيارة لمحكة ، أو قبل واحدة من زياراته السابقة ، لا بد أن يكون قد زار الأماكن المقدسة في للدينة والقدس، و إن لم يكن من الممكن تحديد تاريخ ، وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون بعد سنة ٦٢٦ ه ( ١٢٢٨م )، وهي السنة التي وقعت فيها القدس في أيدى الصليبيين ، إذ ابن عربي يشير إلى القدس حينا أوصى في « الفتوحات » (كما رأينا ) إلى وجوب امتناع المسلمين من زيارة البلاد الخاضعة لحكم النصارى . ولهذا فإن الأمم الأكثر احتمالا هو أن نفترض أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة في سنة ٩٥٨ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة في سنة ٩٥٨ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة في سنة ٩٥٨ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة في سنة ٩٥٨ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة أنه سنة ٩٨٠ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة أنه سنة ٩٥٨ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة أنه سنة ٩٥٨ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة أنه سنة ٩٠٥ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة أنه سنة ٩٠٥ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم إلى محكة أنه سنة ٩٠٥ أنه زار هذه الأماكن المقدسة قبل أن يقدم المؤلمة الم

<sup>(</sup>۱) راجع مایقوله فی « الفتوحات » ۱ / ۱۲ : « فلما وصلت أم القری [ = مكة ] بعد زبارتی أبانا خلیل الرحمن [ = أي في الحليل ] ، الذي سن القرى ، وبعد صلاتي بصخرة المقدس والأقصى . . . . »

ولما وصل ابن عربی إلی ممالك الملك كيكاوس الأول بلغه أن الملك توك بلاطه ليحاصر مدينة أنطاكية وكان ذلك في شهر رمضان سنة ٦١٦ ( ديسمبر سنة ١٢١٥ م) وكان ابن عربی في سيواس ( Sebaste ) وذات ليلة رأى ابن عربی — وكان مشغولا بنجاح هذه الحملة الحربية — أن النصر سيقعد لواؤه لكيكاوس وأنه سيتم له الاستيلاء على أنطاكية. فتوجه قاصداً ملطية (Mitilene) ومن هناك بعث إلى كيكاوس برسالة منظومة يبلغه فيه من الله بالبشرى فيا يتصل بفتح أنطاكية . وبعد هذه الرؤيا بعشرين يوماً ، في يوم عيد الفطر ، تم فعلا الإستيلاء على أنطاكية .

قال ابن عربی (۱): « رأینا و نحن بسیواس فی شهر رمضان و السلطان الفالب فی ذلك الزمان بحاصر أنطاكیة فرأیت كأنه نصب علیها الجانیق و رماها بالأحجار ، فقتل زعیم القوم ، فأولت الأحجار ، آراءه السعیدة وعزائمه التی برمیهم بها ، وأنه فاتحها إن شاء الله تعالی . ف كان كا رأیت بحمد الله ، وفتحها يوم عید الفطر . وكان بین الرؤیا والفتح عشرون یوماً ، وذلك سنة اثنی عشر وستمائة . فكتبت إلیه من ملطیة قبل فتحه إیاها بأبیات أذكر فیها رؤیای ، وأذكر فیها ماقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ، حین رأی فی النوم جبریل علیه السلام وقد جاء ، بعائشة أم المؤمنین قبل أن یتزوج بها فی سرفة حریر ، فقال له : هذه زوجتك . فلما استیقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم وذكرها قال : « إن كان من عند الله سنصنعه! » فقلنا نحن كذلك أدباً واقتداء ، فكان من عند الله علی السلطان بها ، كاكان زواج رسول الله – صلی الله علیة وسلم ! \_ لمائشة ، وكانت (۱) الأبیات الرومیة اتفاقاً وهی :

قصدت بلاء الكفر تبغى فتوحها فأبشر ، فإن الروم فيك لغي خسر

<sup>(</sup>١) [لم يورد المؤلف هذه الأبيات ، ولكنا أثبتناها زيادة في الإيضاح].

قتلتم بأحجار المجانيق كبشهم فدونك فانهض أيها الملك الذى وخذها من الله الكريم بشارة فأِن كان عن حق سيمضي وجودها بذا جاء لفظ الشرع إذجاء وحيه إذا جاء نصر الله والفتح فلتجدأ

رأيت لكم رؤيا تدلُّ على النصر وفتح بلاد الكفر والقتل والأسر فأولتها الآراءُ تُتعضدُ بالنصر علا أمره فوق السماكين في النسر تدلُّ على التأييد والقهر والقسم وإن لم يكن ما فيه في الملك عن عسر برؤياه في أمر ْ « الحميراء » بالسر بمالك من خير ، على العسر واليسر »

ولم يكن كيكاوس وحده هو الذي كرّم ابن عربي ، بل إن سلاطين آخرين للمالك التي انقسمت إليها دولة صلاح الدين غمروه بفضاهم . ومن بين هؤلاء الملك الظاهر ،صاحب حلب, حتى سنة ٦١٣ ( ١٢١٦ م ) وهي السنة التي توفى فيها، فقد وضع كل ثقته في ابن عربي . لقد كان لابن عربي بيت خاص في بلاطه ، وكانت ثقة أهل حلب بنفوذه تجعلهم يلجأون إليه في كل حوائجهم لدى السلطان الظاهر غازى الذي كان كثيراً ما يذهب لزيارة ابن عربي في منزله وهنالك كان ابن عربي يقدم إليه المطالب التي يكلفه بها أهل حلب. وفي ذات مرة رفع إليه ابن عربي من حوائج الناس في مجلس واحد مائة وثماني عشرة حاجة ، فقضاها كلمها ، ومن بينها التماس بشأن رجل اتهم بافشاء سر خطير من أسرار الدولة يعدمن الخيانة العظمي .

قال ابن عربي (١): « كانت لي كلة مسموعة عند بعض الملوك، وهو الملك الظاهر غازى صاحب مدينة حلب رحمه الله \_ ابن الملك الناصر لدين الله صلاح الدين يوسف بن أيوب • فرفعتُ إليه من حواتُج الناس في مجلس واحدـوكان

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » .٤ / ٢٩٩

جاء لزيارتى \_ مائة و ثمانى عشرة حاجة ، فقضاها كلها ، وكان منها أنى كلته في رجل أظهر سره وقدح في ملكه . وكان من جملة بطانته ، وعزم على قتله ، وأوصى به نائبه في القلعة ، بدر الدين ايدمور ، أن يخفي أمره حتى لا يصل إلى حديثه ، فوصلنى حديثه ، فله اكلته في شأنه أطرق وقال : حتى أعرف سيدى ذنب هذا المذكور ، وأنه من الدنوب التي لا تتجاز الملوك عن مثله ، فقلت له : « ياهذا! تخيلت أن لك همة الملوك وأنك سلطان! والله ما أعلم في الدنيا ذنبا يقاوم عفوى وأنا واحد من رعيتك ، فكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حد من حدود الله! إنك لدني الهمة » . فخجل ، وسرحه ، وعفا عنه وقال : « جزاك الله خيرا من جايس! مثلك من يجالس الملوك » . وبعد ذلك المجلس مارفعت إليه حاجة إلا سارع في قضائها من فوره ومن غير توقف ، كانت

وبلغ نفوذه حداً طغى على نفوذ أهل البلاط ، وأبدع من هذا أنه زادعلى نفوذ الفقهاء ، وكان ابن عربى يكره الفقهاء بكل قلبه ، وفى هذا يشارك سائر الصوفية الذين كانوا يتمردون على سلطان الفقهاء الرسميين، أولئك الجامدون الشكليون المتمسكون بدين متحجر ، يفسرون عقائده بتزمت شديد لدى الجمهور وتساهل وترخص شديد لأنفسهم وللسلاطين ، هذا بالإضافة إلى تشكك الفقهاء وسخريتهم من علوم الصوفية . وأفلح ابن عربى فى إقناع الملك الظاهر غازى صاحب حلب بحال الفقهاء ، حتى أنه يورد فى « الفتوحات » حديثاً جرى بين السلطان وبينه ، فيه يتهم السلطان فقهاء بلاطه بأنهم أفتوا له بتحليل عدد لا يحصى من الأفعال المحرمة ، بل و بأن رخصوا له بالإفطار فى رمضان .

قال ابن عربي (١): « اعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس ، وطلبت العلماء المراتب عند الملوك ، تركوا المحجة البيضاء ، وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ،

<sup>(</sup>۱) «الفتوحات ۳ / ۹۱

ليمشوا أغراض الملوك فيا لهم فيه هوى نفس ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعى ، مع كون الفقيه ربما لا يمتقد ذلك ويفتى به ، وقد رأينا مهم جماعة على هذا من قضاتهم وفقهائهم ، ولقد أخبرنى الملك الظاهر غازى ، ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وقد وقع بينى و بينه في مثل هذا المكلام، فنادى بمملوك وقال : جثنى بالحرمدان . فقلت له : ما شأن الحرمدان ؟ قال أنت تنكر على ما يجرى في بلدى ومملكتي من المنكرات والظام، وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من أن ذلك كله منكر ، ولكن والله يا سيدى ما منه منكر إلا بفتيا فقيه ، وخط يده عندى بجواز ذلك ، فعليهم لعنة الله ولقد أفتاني فقيه هو فلان وعين لى أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والتقشف بأنه لا يجب على صوم شهر رمضان هذا بعينه ، بل الواجب على شهر في السنة ، والاختيار لى فيه أي شهر شئت من شهور السنة . قال السلطان : فلعنته في باطنى، ولم أظهر لهلذلك وهو فلان ، فسماه لى ، رحم الله جميعهم ! »

وقال فى موضع آخر (١): « بعض المؤمنين يضحكون من أهل الله فى الدنيا ولا سيا الفقهاء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون بما أنعم الله عليهم فى بواطنهم ، يضحكون منهم ويظهرون لهم القبول عليهم وهم فى بواطنهم على خلاف ذلك ٠٠ وإذا مروا بهم يتغامزون ٠ هكذا ، والله ، رأيت فقهاء الزمان مع أهل الله يتغامزون عليهم ويضحكون منهم ويظهرون القبول عليهم ، وهم على غير ذلك » ٠

وقال في موضع ثالث (٢٠): «رأيت شخصاً من فقهاء زماننايقول: لو عانيت أمراً من هذه الأمور على يدأحد لقلت أنه طرأ في دماغي فساد. وأما أنه جرى

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات « ٤ / ٦٢٧

<sup>(</sup>۲) « مواقع النجوم » ۸۳ ــ قارن « رسالة القدس بند ۱٤ .

ذلك فلا ، مع جواز ذلك عندى : إن الله تعالى إذا شاء أن يجرى ذلك على يد من يشاء أجراه وجهله ! » من يشاء أجراه فانظر يابني ما أشد حجاب هذا وما أشد إنكاره وجهله ! » وانتهج سلطان محص ، أسد الدين شيركوه المتوفى سنة ١٣٣٧ ه ( ١٣٣٩ ) نهج جيرانه في الشمال ، فأراد أن يؤمن لابن عربي معاشه \_ ولم يكن ابن عربي

بريدأن يملك شيئاً \_ فأجرى عليه كل يوم مائة فضة ، لكن زهدابن عربى وجد السبيل لكي يتصدق أيضاً بهذا المبلغ ( « الفتوحات » ١/٩)

## الفصي الرابغ

## السنوات الأخيرة

صحة ابن عربی تتا هور \_ يستقر فى دمشق \_ يخرج «الفصوص» و «الديوان» ، و «الفتوحات» ؟ مناسبات هذه الكتب وموضوعاتها وخصائصها \_ كتب أخرى لابن عربی \_ أيامه الأخيرة \_ وفاته \_ أخبار موجزة عن أبنائه \_ ضريح ابن عربی فى صالحية دمشق \_ أثر ابن عربی فى المشرق الإسلامی ، السّـ تّى منه والمبتدع \_ ابن عربی وربموندو لوليو ودانته .

\* \* \*

إن الزهد الشديد الذي مارسه ابن عربي منذ فتاء سنه ، حتى كان يختار من الطرق أضيقها ومن الرياضات الصوفية أشقها ، ثم السياحات المتواصلة التي قام بها إتماماً لمهمة الصوفي السائح ، وإقامته الطويلة في جواء قاسية مثل جو أرمينية ، فضلاً عن عمله المتواصل في تصنيف كتبه التي أنافت على أربعائة كتاب، فيا يقوله الذين ترجموا له ، كل هذا لا بد أن يكون قد أحدث أفاعيله في صحته لما أن بلغ هذه المرحلة من حياته . على أن ثمت عوارض قاطعة تسكشف عن أن بنيته لم تكن بالقوية كل القوة . والظواهر الخارقة العديدة التي عاناها في حياته وصفها بالدقة والتفصيل في كتاب « الفتوحات » ، مفسيراً إياها كما رأينا على أنها آثار خارقة للاتحاد الصوفي ، كلها تحمل طابعاً مرضياً يبين عن نوع من المواضع أن عقله لم يكن يعمل الاختلال العقلي . وهو نفسه يعترف في موضع من المواضع أن عقله لم يكن يعمل بطريقة عادية ، شأن الرجل العاقل ، حينا يكتب مؤلفاته ، فلم يحرر هذه الكتب بطريقة عادية ، شأن الرجل العاقل ، حينا يكتب مؤلفاته ، فلم يحرر هذه الكتب

على النهج المألوف لدى الكتَّاب ، لأنه لم يستطع التخلص من تسلُّط تأثير الوحى الإلهى الذى كان يملى عليه ما يجب عليه أن يكتبه أو لا يكتبه في مؤلماته ، حتى لم يكن له في ذلك كبير اختيار .

قال ابن عربي<sup>(۱)</sup> : « وربما ألحق بها الآيات التي تابها ، وإن كان ذلك ليس من الباب ، ولمكن فعلته عن أمر ربي الذي عهدته ، فلا أتكلم إلا عن طريق الإذن ، كما أنى سأقف عندما يحول ، فإن تأليفنا هذا وغــــيره لا يجرى مجرى التآليف، ولا نجري فيه نحن مجري المؤلفين، فإن كل مؤلف إنما هو تحت اخثياره ، وإن كان مجبوراً في اختياره ، أو تحت العلم الذي بينه خاصة ، فيلقى ما يشاء ويمسك ما يشاء ، أو ياقي ما يعطيه العــــلم وتحكم عليه المسئلة التي هو بصددها حتى تبرز حقيقتها . ونحن في تآليفنا لسنا كذلك ، إنما هي قلوبُ عاكفة على باب الحضرة الإلهية ، مراقبة لما ينفتح له الباب ، فقيرة خالية من كل علم ، لو سئلت في ذلك المقام عن شيء ما سمعت لفقدها إح.اسها . فمهما برز لها من وراء ذلك الستر أمر ما بادرت لامتثاله وألقته على حسب ما مُحدًّ لها في الأمر . فقد يلقى الشيء إلى ماليس من جنسه في العادة والنظر الفكرى ، وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء بمناسبة خفية لا يشعر بها إلا أهلُ الكشف . بل ثم ما هو اغرب عندنا : إنه يلقى إلى هذا القاب أشياء أيؤمر باتصالها وهو لا يعلمها في ذلك الوقت لحكمة إلهية غايت عن الخلق غلهذا يتقيد كل شخص يؤلف عن الإلقاء يعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ، ولكن يدرج فيه غيره في علم السامع العادي على حسب ما يلقي إليه ، ولكنه عندنا قطعاً من ننس ذلك الباب بعينه لكن بوجه لايعرفه غيرنا مثل الحمامة والغراب اللذين اجتمعنا وتألف العرج قام برجل

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » (۱)

كل واحد منهما . وقد أُذِنَ لى فى تقييد ما ألقيه بعد هذا ، فلابد منهما .

وقال في موضع آخر (١٠): « ثم موجود خامس هو أصل لهذه الأركان ؛ وفي هذا خلاف بين أصحاب علم الطبائع عن النظر ، ذكره الحكيم (أرسطوطاليس) في كتاب «الاستقصات» ، ولم يأت فيه بشيءيقف الناظر عنده،ولم أعرف هذا مِن حيث قراءتي علم الطبائع على أهله ، وإنما دخل به على صاحب لى وهوفي يده وكان يشتغل بتحصيل علم الطب، فسألنى أن أفشيه له من جهة علم ا بهذه الأشياء من جهة الكشف لا من جهة القراءة والنظر ، فقرأه علينا فوقفت منه على هذا الخلاف الذي أشرت إليه ، فمن هناك عامته ، ولولا ذلك ما عرفتُ أَخَاكُفَ فيه أحد أم لا ، فإنه ما عندنا فيه إلا الشيء الحن الذي هو عليه، وما عندنا خلاف، فإن الحق تعالى الذي نأخذ العلوم منه بخلو "القلب عن الفكر والاستعداد لقبول الواردات هو الذي يعطينا الأمر على أصله من غير إجمال ولا حيرة ، فنعرف الحقائق على ماهي عليه سواء كانت الحقائق المفردات أو الحقائق الحادثة بحدوث التأليف أو الحقائق الإلهية لانمترى في شيء منها ، فمن هناك هو علمنا ، والحق سبحانه معلَّمنا أرثاً نبوياً محفوظاً معصوماً من الحلل والإجمال والظاهر ؟ قال تعالى : « وما علّـمناه الشعر وما ينبغي له » ــ فإن الشعر محلّ الإجمال والرموز والألغاز والتورية ، أي مارمزنا له شيئاً ولا ألغزناه ولا خاطبناه بشيء ، ونحن نريد شيئًا آخر ولا أجملنا له الخطاب، إن هو إلا ذكر مُ لمن شاهده حين جذبناه وغيبناه عنه وأحضرناه بنا عندنا، فكنا سمعه وبصره ، ثم رددناه إليكم لتهتدوا به فى ظلمات الجهل والكون ، فكنا لسانه الذى يخاطبكم به ، شم أنزلنا عليه مذكِّراً بما شاهده ، فهو ذكُرْ له لذلك وقرآن ، أي جمع أشياء كان شاهدها عندنا مبين ظاهر له يعلمه بأصل ما شاهده فهو ذكر مله لذلك » .

٧٠/١ « الفتوحات » (١)

وقال أيضاً: « فايكف هذا القدر من الكلام على «ألم» البقرة في هذا الباب ، بعد مارغبنا في نرك تقييد ما تجلّى لنا في الكتاب والكاتب . ولقد تجلّت لنا فيه أمور جسام مهولة، رمينا الكراسة من أيدينا عند تجليها، وفررنا إلى العالم حتى خفيت عنا. وإذا رجعنا إلى التقييد في اليوم الثاني من ذلك التجلي قلّت الرغبة فيه وأمسيك عابنا ».

وفى مثل هذه الظروف غير العادية صنّف ابن عربى كتاب « الحكمة الإلهامية » ، وهو تفنيد لمذهب المشائين ، على نمط كتاب « تهافت الفلاسفة » للغزالى . وفى مقدّمته يقول إنه بعد أن بدأ فى تصنيفه مرض بوجع فى دماغه وضعف فى ذهنه ، واكنه استفاد من هذا المرض استفادة عظيمة لأنه لم يسمح له بالتعكير فى هذه المسائل الطبيعية والمينافيزيقية ، فألهمه الله حلها دون تفكير ولا تأمل و نظر (۱).

واشتدت هذه الآلام لما دخل فى سن الشيخوخة ، فحمله ذلك على تلمس مواء أكثر اعتدالا ، فنزل فى قاب سوريا التي كان يراها أطيب (۱) بلاد الدنيا مقاء كل ومن ناحية أخرى فإن سلطان دمشق رغب فى أن يكون إلى جواره هذا الرجل العجيب الذى طبيقت شهرته بلاد المشرق كلها ، لاينافسه فى شهرته غير صوفى آخر معاصر له هو عمر بن الفارض ، الشاعر المصرى الصوفى المشهور .

ومن المحقق أن ابن عربى قد استقر به المقام فى دمشق ابتداءً من سنة ٣٦٠هـ ( ١٢٢٣ م ) وهو فى سن الستين من عمره ، ولم يفادرها حتى توفى .

<sup>(</sup>۱) راجع المحطوطين رقمى ۱۵۱۵ ، ۱۵۱۵ و مكتبة ليدن . وراجع « فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ايدن » تأليف ت دى يونج و م ى دى خويه ( ايدن ، بريل سنة ۱۸۶۵ ) ح ۳ ص ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ٤ ، ٢٩ : « إن قدرت أن تسكن التنام فافعل ؛ بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببت عنه أنه قال علكم بالتنام ، فإنه خيرة الله من أرصه وإلمها يجتى حيرته من عباده » .

وكان الحاكم فى دمشق فى ذلك الحين هو الملك المعظّم، ابن الملك العادل الذى توفى سنة ٦٢٥ ه (١٢٢٧ م). وكانت صلته بابن عربى صلة المريد بالشيخ لأنه تاقى من ابن عربى إجازة بتعليم جميع ما صنّفه وقد نيّف على أربعاية كتاب (٣). بيد أن ابن عربى لم يكن بعد قد أتم كتابتها كاما، لأن ثلاثة منها على الأقل فرغ منها ابن عربى فى تاريخ متأخر ، وهى : « الفصوص » و « الديوان » .

وفى هذه المرحلة الأخيرة من حياته اشتدت الواردات الإشراقية عليه ، وانعكس ذلك فى هذه الكتب الثلاثة ؛ ولابد أن يكون انقطاعه فترة فى صحراء خارج دمشق من الأمور التى ساعدت على ذلك (١). فتعددت الرؤى والتجليات التى يغلب عليها السبعد عن العادة . وفى ليلة من شهر ربيع الثانى سنة ٧٦٧ ه (١٢٢٩ م) أصابته هلوسة بصرية حادة جداً : فعلى أرضية من النور الأحر ظهر لعينيه شكل هندسى ذو لون أبيض بحيط باسم : « هو » ، الذى يدل عند الصوفية على الماهية المشخصة لله ؛ فلما شاهد ابن عربى ذلك غشى عليه .

قال ابن عربی (٢): « فی ایلة تقییدی لهذا الفصل ، وهی اللیلة الرابعة من شهر ربیع الآخر سنة سبع وعشرین وستمایة الموافقة لیلة الأربعاء الذی هو الموفی عشرین من شباط. ، رأیت فی الوافعة ظاهر الهویة الإلهیة شهوداً و باطنها شهوداً محققاً ، مارأیتها قبل ذلك فی مشهد من مشاهدنا ، فحصل لی من مشاهدة

<sup>(</sup>٣) « العتوحات » ح ١ ص ٧ من الترحمة الواردة في أول الطبعه: « ووقعت على إحازة كتبها ( أى ابن عربي ) للملك المعطم . إمال في آخرها : وأجزئه أيضاً ان يروى عنى مصنفاني ، ومن جماتها كدا وكذا حتى عد بيها وأربعائة مصنف » .

<sup>[</sup> راجع نشرنمالهدهالإجارة ف مجلة Al-Andalus - ۲۰۰ کراسه اءسنة ۵ ه ۲۹ مدرید ] (۱) « محاضرة الأبرار » ح ۱ س ۱۱۷ مما قلته وأما منفرد بفلاة تیماء :

ولى الله ليس له أنيس . . سوى الرحمن فهو له جليس يذكره فيذكره فيبكى . . وحيد الدهر جوهره نفيس

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ٢ / ٩١ . وقد أوردنا هنا الشكل كما يظهر في طبعة بولاق .

ذلك من العلم واللذة والابتهاج ما لا يعرفه إلا من ذاقه . فما كان أحسنها من واقعة ، ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة ! وصورتها مثالا في الهامش كما هو ، فمن صوره لا يبدله ، والشكل نور أبيض، في بساط أحمر له نور أيضاً في طبقات أربع ، هذه صورة وأيضاً روحها في ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع . فمجموع الهدية ثمانية في طرفين مختلفين من بساط واحد . فأطراف البساط ماهي البساط ولا غير البساط . فما رأيت ولاعلمت ولا تخيلت ، ولاخطر على قلبي مثل صورة ما رأيت في هذه الهدية . ثم إنها له حركة خفيفة في ذاتها أراها وأعلمها من غير نقلة ولا تغير حالته ولا صفة » .



وفى نهاية الحرم من تلك السنة (سنة ١٩٧٥ هـ) ظهر له النبي وسلمه كتاباً عنوانه « فصوص الحكم » وأمره بإذاعته ونشره بين الناس لما فيه من كال صوفى . قال ابن عربي (٢٠) : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فى مبشرة أديتها فى العشر الأخر من الحرّم سنة سبع وعشرين وستاية بمحروسة دمشق وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب " ، فقال لى : هذا كتاب « فصوص الحكم » خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به ـ فقات : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولى الأمر منا ، كما أمر نا . وأخلصت النية ، وجر دت القصد والهمية إلى إبراز هذا الكتاب كما حد في رسول الله من غير زيادة ولا نقصان . وسألت إبراز هذا الكتاب كما حد في من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وأن يخصني ـ في جميع ما يرقمه بناني وينطق به لساني وينطوى جناني والإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي ، حتى والإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي ، حتى

<sup>(</sup>٣) « فصوص الحكم » ص ٤ .

أكون مترجماً لا متحكماً لتحقيق من يقف عايه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس . وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائى قد أجاب ندائى فما ألقى إلا ما يلقى إلى ، ولاأنزل في هذا السطور إلا ما ينزل به على . ولست بنبى ولا رسول ، ولكنى وارث ولآخرتى حارث » .

وهذا الكتاب ، « فصوص الحمكم » ، هو أحد الكتب التي عملت على توطيد شهرة ابن عربي بوصفه كاتباً صاحب رؤى بين الصوفية . وفيه يعرض أغرب نظرياته في وحدة الوجود على هيئة إلهامات يعزوها على التوالى إلى تعليم السبعة وعشرين نبياً الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعترف بهم الإسلام ، ابتداءاً من آدم وانتهاءاً بمحمد . وقد وضعت على هذا الكتاب شروح عديدة جداً وحواش : ففي حياة ابن عربي نفسه وضع تلميذه الصدر القونوى تشرحاً على « فصوص الحمكم » واستمرت الشروح تتوالى حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي ( الحادي عشر الهجري ) ، يقوم بها مشاهير الصوفية في المشرق ، ويبذلون كل ألوان المهارة في تفسير الأقوال الجزئية التي تضمنها هذا الكتاب نفسيراً يتلاءم مع المذهب السُّني لإثبات اتفاق مذهب ابن عربي مع مذهب أهل السنة ، ضد أولئك الصوفية المكبار الآخرين ، مثل التفتاز الي ( المتوفى سنة ١٩٧ ه ١٩٠٩ م ) والقارى الهروي ( المتوفى سنة ١٩٧ ه ١٩٠٩ م ) والقارى الهروي ( المتوفى سنة ١٩٧ ه ١٩٠٩ م )

أما «الديوان » فلابد أنه ألفه بعد سنة ٦٣١ ه (سنة ١٢٣٢ م) ، لأن إحدى القصائد الواردة فيه تحمل هذا التاريخ (١). وفي كل القصائد التي يتضمنها «الديوان » تشيع نفس اللهجة من الوجد الصوفي . وعلى خلاف « ترجمان الأشواق » الذي نعطيه رمزيته الغزلية لهجة شخصية واقعية عينية حية ، نرى قصائد «الديوان » باردة مصطنعة يكثر فيها الألاعيب اللفظية

<sup>(</sup>۱) « الديوان » ١٤٤ ، ١٤٦ .

والمفارقات ، وصنعتها الميتافيزيقية تسلبهاكل إلهام وحياة .

وفى تلك السنوات لا بد أيضاً أن يكون قد أتم كتابه الأكبر « الفتوحات المكية » ؛ وليس من المعقول أن يكون قد ألف هذا الكتاب فى مدة محدودة فى حيانه ، نظراً لضخامة حجمه . فنى سنة ١٢٨ ه ( ١٢٣٠ م ) كان فى الواقع يكتب أوائل الجزء الرابع منه ( ج٤ ص١٠٥ ) ؛ لكن من الحقق أيضاً أنه كان فى سنة ١٣٤ ه ( سنة ١٢٣٦ م ) لا يزال يكتب خاتمة الجزء الثانى ، كان فى سنة ١٣٤ ه ( سنة ١٢٣٦ م ) لا يزال يكتب خاتمة الجزء الثانى ، وفى السنة التالية ( سنة ١٣٣٥ ه ) يكتب فى الجزء الثالث ( ٢/٥٩٥ ، ٣/٤٤٤). وهذا الاضطراب فى التأليف لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن تحريره النهائى قد سبقه مسود دات و دساتير . وعلينا أن نقرر أن هذا الكتاب هو بمثابة الخلاصة الشاملة لكل مؤلفاته ، حتى ليمكن أن يقال إن مادتها جميعاً ، بما فى ذلك القصائد ، تقع بغير صعوبة فى الأربعة آلاف صفحة نقريباً التى تشملها طبعة «الفتوحات» .

أما فيما يتعلق بالدافع الذى دفعه إلى تحرير هذا الكتاب تحريراً بهائياً ، فلدينا وقائع ثابتة صحيحة فإنه في مقدمة « الفتوحات » (ج١ ص ١٢) يقول صراحة إنه بعد أن زار القدس والمدينة ووصل إلى مكة لأول مرة ، وضع الله في عقله فكرة أن يعر في صديقيه أبا محمد عبد العزيز من تونس، وعبد الله بدر الحبشي ، بما فتح الله به عليه من إلهامات عند طوافه ببيت الله العتيق في مكة ، وبالجلة أثناء مقامه بأم القرى ؛ ومن هنا جاء عندوانه : « الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والمُلْكية والمُلْكية ».

وقد أوحت إليه بمقدمة هذا الكتاب العظيم رؤيا عجيبة : إذ رأى ذات ليلة فى المنام النبي محمداً وقد أحاط به جميع الأنبياء والملائكة والأولياء والعلماء المسلمين . فدعاه النبي للصعرد على منبره وخلع عليه بردنه البيضاء ،

وألقى بن عربى خطبة طويلة يقول إبها من وحى الروح القدس. وهذه الخطبة هي مقدمة كتاب « الفتوحات » ( ج ا ص٣ ـ ص٧ ).

ومن المستحيل أن نعطى فكرة تركيبية عن مضمون هذا الكتاب الذى يعد بمثابة الكتاب المقدس للعلوم المستورة عند المسلمين ، ذلك لأنه بينما نجد فى الكتب المشائية والكلامية فى الإسلام خطة منطقية دقيقة ، نرى الكتب الصوفية ، وبخاصة كتب ابن عربى ، تقترن فيها المسائل المختلفة تحت باب واحد ، دون تنظيم تقتضية طبيعة الموضوعات ، بل لأسباب خارجة ليس لها أساس فلسنى بل ولا لاهوتى .

« وللفتوحات » مقدمة طويلة تشتمل على الآراء اللاهوتية والنفسية والميتافيزيقية التى قال بها ابن عربى ، وقد عرضها بيساطة ، بغير برهان ولا تفصيل . وقسم من هذه المقدمة هو نقل حرفى لرسالتين لابن عربى هما: «رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم » ، وهى تتضمن العقيدة السنية مشروحة لقوم في مستوى أعلى من عامة المسلمين ؛ والثانية هي رسالة « المعرفة»، وهي خلاصة لمقالاته العالية فيا بعد الطبيعة ، قصد بها إلى السالكين وحدهم (١)

والكتاب ينقسم بعد هذا إلى ستة فصول عامة ، عنواناتها كالآتى :

١ – المعارف ٢ – المعاملات ٣ – الأحوال

٤ — المنازل ٥ — المنازل ٦ — المقامات

وبالجملة فالكتاب يتضمن ٥٦٠ بابًا ، يسبق كلاً منها وبمثابة مقدّمة له شعرُ متفاوت المقدار لايتفق دائمًا مع موضوع الباب .

قال ابن عربي (١): «إعلم — أيدنا الله وإياك \_ أن هذه القصيدة ، وكلَّ

<sup>(</sup>١) « الفتوحات » ١ / ٤٧ المخطوط رقم ١٣٣٨ [ ٢ ] في المكتبةالأهلية بباريس .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۸۷۹ .

قصيدة في أول كل باب من هذا الكتاب ، ليس المقصود منها إجمال ما يأتى مفصلاً في نثر الباب والكلام عليه ، بل الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر في الكلام الذي يأتى بعد الشعر ، فلينظر الشعر في شرح الباب ، كما ينظر النثر من الكلام عليه ، ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ماليس في الكلام عليه بطريق النثر ، وهي مسائل مفردات تستقل ماليس في الكلام عليه بطريق النثر ، وهي مسائل مفردات تستقل كل مسألة في الغالب بنفسها ، إلا أن يكون بين المسألتين رابطة فيطلب بعضها بعضاً » .

وكانت ضخامة هدا الكتاب (الذي لا ينسب إليه ابن عربي - مع ذلك - قيمة أكثر من أنه مجرد رسان مطولة) سبباً في أن انتشاره كان أقل من انتشار كتاب «الفصوص». قال ابن عربي ((()): «وهذا الكتاب مع طوله واتساعه وكثرة فصوله وأبوابه، ما استوفينا فيه خاطراً واحداً من خواطرنا في الطريق؛ فكيف الطريق! وما أخلانا بشيء من الأصول التي أيعاول عليها في الطريق، فحصرناها مختصرة العبارة بين إيماء وإيضاح». وقال في موضع آخر ((()): « بنيت كتابي هذا ، بل بناه الله لا أنا ، على إفادة الخاق ، فكله فتح من الله تعالى . وسلكت فيه طريق الاختصار»

ورغم هذا كله فإنه يوجد لهذا الكتاب «شرح » صنفه عبد الكريم الجيلانى الصوفى الشهير المتوفى سنة ١٤١٧هـ (١٤١٧ م) ، صاحب الكتاب العجيب « الإنسان الكامل » ؛ وله مختصر بعنوان « لواقح الأنوار القدسية » ، وضعه صوفى ليس أقل شهرة وهو الشعرانى المتوفى سنة ٩٧٣ هـ ( سنة ١٥٦٥ م) ، والذى عاد فاختصره إلى حجم أقل فى كتاب بعنوان « الكبريت الأحمر » .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ۲ / ۲۰۰ (۲) « الفتوحات » ٤ / ۹۳.

ومن المستحيل أن نحدد تاريخاً دقيقاً لجميع المؤلفات التي صنفها ابن عربي الكن ان يكون من المجازفة أن نضع في هذه الفترة الأخيرة من حياته نأليفه لعدد كبير من أهم من مؤلفاته ، ، لم نذكره بعد ، ولا مجوز إغفال ذكرها في أية ترجمة لهذا العارف المرسى الكبير ، ولو حكمنا على أساس العنوانات فقط لوجدنا من عمط « الفتوحات » الكتب التالية : « الفتوحات المدنية » ، «التنزلات الموصاية » و « تاج الرسائل » ، وفيها يسجل الواردات التي ألهمه الله إياها أثناء مقامه في المدينة والموصل ومكة ، والتي احتفظ بها ابن عربي وقيدها بدقة وعناية في تعليقات أو مذكرات كان يدونها يومي حتى لا يدعها للذاكرة وحدها ، كما قلنا من قبل .

وإلى جانب ذلك نجد كتابين ، أولها كتب سنة ٦٣٢ ه ( ١٢٣٤ م ) ، وفيهما يوحى بالتفصيل نظريته فى الإنسان بوصفه الكون الأصغر ، وهذان ها : « عنقاء مغرب » و « التدبيرات الإلهية » وهذا الكتاب الأخير ألفه قبل ارتحاله عن الأندلس.

ومن بين كتب التفسير ينبغى أن نذكر كتابين : « التفسير الكبير » وهو ولم يتمكن من إتمامه : ثم الكتاب للعروف بـ « تفسير الشيخ الأكبر » وهو تفسير رمزى صوفى للقرآن أطلق فيه العنان للتأويل الرمزى المستور .

وينتسب إلى النوع المتعلق بالزهد الرسالة التي عنوانها « تحفة السفرة » ، وتلك التي عنوانها : « الأمر الححكم » وهي خلاصة دقيقة للقواعد التي يجب على أهل الطريق أن يتبعوها . وسنتحدث عن كلتيهما وما شابههما من الرسائل في القسم الثاني من هذا الكتاب .

وأخيراً نشير إلى كتاب « محاضرة الأبرار » الذي لابد أن يكون ابن عربي قد ألفه بعد سنة ٦٢٣ ( ١٢٢٦ م ) ، وهو من نوع السكشاكيل الأديبة،

وإن كان أيضاً في نطاق النوع الصوفي الزهدى الذي ينتسب إليه سائر كتبه (١).

وكان للراحة المادية وهدوء النفس اللذين يَنعِم بهما ابن عربى في دمشق الفضل في امتداد أيامه، فمضت هادئة تحيط به أسرته وتغمره كل أنواع التبجيل والتكريم . وعنى الملك الأشرف ، ابن الملك العادل ، شأنه شأن سلفه ، بحضور دروس ابن عربى ونلقي الإجازة من يده لرواية جميع كتبه قبل وفاته بثلاث سنوات ، في سنة ٦٣٢ ه ( ١٢٣٤ م )(٢) . ثم إن قاضي قضاة الشافعية ، وهو شمس الدين أحمد الحولي كان يخدمه خدمة العبيد ، تقديراً له ولزيادة التمكن من الإفادة من علومه والاقتداء بسيرته . كما أن قاضي القضاة المالكية التمس الشرف بتزويجه بنته ، وترك منصب القضاء بنظرة وقمت عليه من ابن عربي كل يوم وقام القاضي ابن الزكي بتوفير معاشه في دمشق ، فرنب لابن عربي كل يوم ثلاثين درهما ، وآواه في منزله (٤) .

وهكذا ظل ابن عربى يحرر مصنّفاته دون كَلَل على الرغم من بلوغه قرب الثمانين حتى توفى فى دمشق فى منزل ابن الزكى يحيط به هذا وأهله وأتباعه الصوفية فى ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وسمّاية (١٦ نوفمبر سنة ١٢٤٠م). وقام ابن الزكى مع اثنين من مريدى الشيخهما: ابن عبد الخالق وابن النحاس يواجبات الضيافة حتى اللحظة الأخيرة،

<sup>(</sup>۱) « محاصرة الأبرار » ۱ / ۳۵: « وولى ابنه محمد الطاهر في أمر الله ، الدى كان قد خلع نفسه ، و نوفى في رجب سنة ثلاث وعشرين وسناية ، وكانت حلافته سبعة أشهر . وولى بعده ابن المستنصر أبو جعمر المنصور ، ويعرف بالقاضى ؛ أدام الله بقاءه! وهو الحليفة الآل حير تقييدى هذا » . (۲) « الهتوحات » ح ١ ص ٢ من الترجمة في أول الطبعة .

<sup>(</sup>٣) « العتوحات » ح ١ ص ٨ من الترجمة الواردة في أول الطبعة .

<sup>(</sup>٤) « الفتوحات » ح ١ ص ٩ من الترجمة . وراجع عن محب الدبن ابن الزكى القاضى الدمشقى الذي صحب صلاح الدين حين استيلائه على القدس وخطب الخطمة في مسجد القدس معد الاستيلاء عليه \_ ابن الأنير ، ح ١١ ص ٣٦٠ ، وابن ابي أصيعة ح ٢ ص ٢٤٠ .

فغستاوه وفقاً لشعائر الإسلام ، وحملوا جثمانه إلى خارج دمشق فى قرية الصالحية القائمة فى شمال المدينة على سفح جبل قاسيون ، وهو موضع للزيارة مشهور عند المسلمين يعتقدون أن الأنبياء جميعاً طهتروه ، خصوصاً الخضر . وهذا دفن ابن عربى فى تربة خاصة بأسرة ابن الزكى (1) .

وخلّف بعد وفاته ولدين: أحدهما سعد الدين محمد ، ولد بملطية في رمضان سنة ٦١٨ هـ [ ١٣٢١ م ) وكان شاعراً صوفياً مجيداً وله ديوان شعر مشهور ، وتوفى في دمشق سنة ٣٥٦ هـ ( ١٣٨٨ م ) ودفن بجوار والده ؛ والآخر هو عماد الدين أبو عبد الله محمد ، توفى بمدر سَه الصالحية ودفن أيضاً بجوار والده وأخيه (٢٠).

وكانت له أيضاً بنت تسمى زينب ، أكد ابن عربى نفسه مرتين في « الفتوحات » أنهاكانت منذ طفولتها تتلقى إلهاماً علوياً . قال ابن عربي (٢٠) :

«وكانت لى بنت ترضع ، وكان عمرها دون المنتين ، وفوق السنة لاتتكلم فأخذت ألاعبها يوماً كما يلاعب الإنسان ولده الصغير . فاتفق أن خطر لى أن أسألها على طريق اللعب فى مسئلة ، فقلت لها : يا زينب ! فأصغت إلى ، وكانت ما بلغت حد الكلام . فقلت : إنى أريد أن أسألك عن مسئلة مستغنياً : ماقولك فى رجل جامع امرأته ولم يُندر ل — ماذا يجب عليه ؟ قالت لى : « يجب عليه الغسل » — بكلام فصيح ، وأمتها وجدّ تها يسمعان . فصر خت جدتها وغُشي عليها » .

وقال فى موضع آخر (؛): « وأما ما يناسب الكلام ، فإن ابنتى زينب . سألتها ،كاللاعب لها ، وهي فى سن الرضاعة وكان عمرها فى ذلك الوقت سنة

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح ۱ ص ۱ من الترجمة (۲) « الفتوحات » ح ١ ص ١ من الترجمة .

<sup>(</sup>٣) « الفتوحات » ٣ ، ٢٢

<sup>(</sup>٤) « الفتوحات » ٤ / ١٤٨

أو قريباً منها ، ففات لها بحضور أمها وجدتها : يا بنية ! ما تقولين في الرجل يجامع أهله ولا يُستر ل — ما يجب عليه ؟ فقالت لى : « يجب عليه الغسل » . فتعجب الحاضرون من ذلك . وفارقت هذه البنت في تلك السنة وتركتهاعند أمها ، وغبت عنها ، وأذنت لأميها في الحج في تلك السنة . ومشيت أنا على العراق إلى مكة . فلما جثنا المعرف عرجت في جماعة معى أطلب أهلى في الركب الشامى . فرأتني وهي ترضع ثدى أمها . فقالت : باأمي! هذا أبي قدجاء . فنظرت الشامى . فرأتني مقبلاً على بمعند وهي تقول : « هذا أبي ! هذا أبي ! » فناداني خالها . فأقبلت أ . فعندما رأتني ضحكت ورمت بنفسها على ، وصارت تقول لى : « باأست ! باأست » .

#### \* \* \*

وما لقيه ابن عربى من إجلال إيان حياته قد نما وزاد بعد وفاته . لقد أصبح ينظر إليه على أنه شبه نبى وصاحب كرامات ، وسرعان ما صاغت حماسة أتباعه آلاف الأساطير حوله وروى هذه الأساطير جميع من ترجموا له(١) .

وزاد سلاطین آل عثمان فی هذا الإجلال للصوفی المرسی (= ابن عربی) إذ نسبوا إلی برکاته وشفاعته الفضل فی جمیع ما ظفروا به من انتصارات علی النصاری ، وخصوصاً فتح القسطنطینیة ، واعتقدوا أن ابن عربی تنبأبهذا الفتح. لهذا فإن سلیم خان ، أو سلیم الثانی ، ابن سلیمان العظیم (+ ۹۸۲ هم + ۱۹۷۹ م) أمر ببناء مسجد باسمه و بناء مدرسة كبیرة عل ضریحه ، ورتب الأوقاف العظیمة علیمما<sup>(7)</sup> . وقد شاهد ضریحه أدیب وصوفی شهیر ، من أصل أندلسی ، وهو المقری ، فی أوائل القرن السابع عشر المیلادی . قال (+) : « وقد زرت قبره المقری ، فی أوائل القرن السابع عشر المیلادی . قال (+) : « وقد زرت قبره

<sup>(</sup>١) « شذرات الدهب ، لابن العاد .

 <sup>(</sup>۲) راجع « الروضة الغناء ف دمشق الفيحاء » ( ببروت ۱۸۷۹ م ) س ۱۳۷ .
 وراحم المقرى ، نشرة دوزى ح ۱ س ۷۹ ه .

<sup>(</sup>۳) « نعج الطيب » نشرة دوزي ۱۰ س ۲۰ ه ( - حاس ۲۰ ٤ من طبعة القاهرة سنة ۲۰۲ هـ)

وتبركت به مراراً ، ورأيت لوائح الأنوار عليه ظاهرة، ولا يجد منصِف محيداً إلى إنكار ما يُـشاهد عند قبره من الأحوال الباهرة . وكانت زيارتى له بشعبان ورمضان وأوائل شوال سنة ١٠٣٧ ه ( ١٦٢٧ م ) » .

وفى منتصف القرن التاسع عشر كانت ذكراه لا تزال حية بين المسلمين الأتقياء فى دمشق ، فكانوا يزورون ضريحه كل يوم جمعة (١).

وفى أيامنا هذه يستطيع أى سائح أوروبى ، مستعيناً بدليـــل « بيدكر » السياحى، أن يشاهد بنفسه وجود هذا الضريح في صالحية دمشق (٢) .

\* \* \*

وقد تلقى العالم الإسلامى والعالم المسيحى على السواء، وإن اختلف ذلك فى المقدار اختلافاً بيناً، آثار فكره وخياله المبتدع العميقة. لقد حمل بذور وحدة الوجود التى نادى بها ابن مسرة القرطبى إلى أبعد أصقاع بلاد الإسلام ومصنفاته العديدة التى تشيع فيها كلها نفس الروح، قد انتشرت اننشاراً عظيا فى تركيا وقارس والهند، وعملت بطريقة فعالة جداً على الانفجارات المستمرة للبدع الإشراقية والثيو صوفية فى شرقى بلاد الإسكام. وكتاباه الرئيسان، وها «الفتوحات» و «الفصوص» كانا إلى جانب «ديوان» ابن الفارض ومؤلفات الغزالى الينبوع الدافق للالهام عند أولئك الذين أرادوا أن يشفوا غليلهم للمثل

<sup>(</sup>۱) « الروضة الغناء في دمشق الهيجاء » ص ١٣٨ . \_ وقد قال دوزى في تكملة المعاجم العربية ح ١ ص ٢٣٢ عمود ١ لم كلمة « جار محي الدين » تطلق في دمشق على الخيار المخلل لأنه يخلل في صالحية دمشق حيث يوجد ضريح محي الدين ابن عربي الصوفي الشهير ، وأكبر الأولياءعند الترك ، فهذا العربي والخيار المخلل متجاوران إدن

<sup>(</sup>۲) دلیل بید کر Palestine et Syrie ص ۳۰۰ : « إن أحمل المساجد مقام على ضریح محي الدین ابن عربی . ویزعمرن الیوم أنه مدفون فی غرفة مجاورة للمسجد ، یأتی الناس لزبارتها ۲۰ ـ وماسینیون فی کتابه « عذاب الحلاح «( باریس جیتنر سنه ۲۲۲) ح ۱ ص ۳۸۶ ـ ص ۳۸۶ ورد صورة فوتوجرافیة جمیلة لضریح ابن عربی فی حالته الراهنة.

العليا الدينية ، من مفكرين روحانيين يتشوقون ، في إيران وفي البلاد الناطقة بالعربية ، إلى تفسير الكون تفسيراً صوفياً ، منذ أيام ابن عربى حتى أيامنا هذه (١) . وكتبه لا تزال حتى اليوم تخرج من مطابع القاهرة وبمباى واستا ، بول (٢) . ومبادى وحدة الوجود الصوفية التي قال بها ورموز لغت المستسرة تعرض وتفسر بحرص شديد في معاجم اصطلاحات الصوفية (٣) ، والطرق الصوفية في المشرق الإسلامي تستلهم القواعد العملية والنظرية في تصوف ابن عربي (١) ، بل إن الشعب الإسلامي رأى في المصير الأليم الذي لقيه السلطان عبد الحيد لما أن خلعه عن عرش تركيا الثوار الظافرون ، نقول إن المسلمين رأوا في هذا المصير تحقيقاً رهيباً لما تنبأ به ابن عربي في أحد (٥) كتبه قبل ذلك بسبعة قرون .

و إيران، و إن باعدت البدعة والاشقاق بينها وبين الإسلام السنى ، فإنها رغم ذلك أولت مؤلفات ابن عربى أشد عناية، بل حتى فى أيامنا هذه لعل كاتباً لا يؤثر فى شعراء إيران نأثيرا خصباً أعظم من ابن عربى ، اللهم إلا جلال الدين الرومى . وعمل على إيجاد هذا التأثير أحد مشاهير الشعراء الصوفية ، بعد وفاة ابن عربى بخمسين سنة ، ألا وهو فخر الدين العراق ، بكتابه «لمعات » الذى

<sup>(</sup>۱) راجع الشرق المسميى « Revue de l'Orient Chrétien سنة ۱۹۰۲ عدد ۱ ص ۱۹۱۱ بلوشيه المهدية Blochet Le Messianisme Préf. III عدد ۱ ص ۱۹۱۱ بلوشيه المهدية المهدية

<sup>(</sup>٣) معجم اشبرنجر Slprenger :Dictionary ؟ «تعريفات» الجرحانى؟ » اصطلاحات « الصوفية ، طبعه كلكتا؟ » الجامع في أصول الاولياء» للكمشخانلي، القاهرة سنة ١٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الكمشخانلي: «الجامع في أصول الأواياء » ، القاهرة سنة ١٣١٩ س ٣ ، ٤ ، ٣ ، ٩ ومواضع متفرقة . (٥) وهو كتاب « الشجرة النعانية في الدوله العثمانية » ( مخطوط باريس ٢٦ – ٧٧ ) ، ويحنوى على نلاتة مشجرات سحرية فيها تنبؤات عن مصير آل عثمان ، من بينها نبوءة بسقوط القسطنطينية في أيدى الأتراك ( راجع الشعراني: ٥ الطبقات ٥ ح ١ ص ١٥٥) وقد أخرني صديقي العالم الاستاد ماسينيون أن السلطان عبد الحميد أمر بمصادرة النسخ المطبوعة من رسالة مشابهة لهذه منسوبة لملى ابن عربي ، فيها تىبؤ بنهاية آل عثمان .

يقوم على أساس كتاب « فصوص الحكم » لابن عربى ، والذى أصبح منذ القرن الثالث عشر النموذج الأدبى والفكرى لكل الشعراء الصوفية الفُرْس . ومن ناحية أخرى ، فإن مذهب ابن عربى فى «الإنسان الكامل»، وهو صدى بعيد حكا سنرى - للعقيدة المسيحية ، قد أثر تأثيراً مباشراً فى عبد الكريم الجيلاني، صاحب الكتاب الرؤياوى apocaliptico الموسوم بإسم «الانسان الكامل» ( القرن الخامس عشر )، وبه نأثر كثيراً التصوف المبتدع فى الهند وأندو نيسيا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر .

ثم إنه بفضل ابن عربى نفذت الروح الأفلاطونية المحدثة والمسيحية فى حياة الاسلام وأفكاره، وهكذا استطاعت الثقافة التى شكلت الحضارة الغربية أن تصل عن طريق الإسلام — إلى آخر حدود العالم الشرق، وأن تساعد مساعدة فعالة فى أن يثير اسم أفلاطون والمسيح \_ فى نفوس بعض الأقليات الدينية المختارة \_ أفكاراً وعواطف من أعلى طراز فى المنالية (1).

ومنذ عدة سنوات قمنا، في دراسات خاصة ، بالبحث في التراث العلمي والفنى الذي خلفه الصوفي العبقرى المرسى للحضارة الأوربية (٢). ودون أن نكرر ها هنا ما سبق بيانه من مقارنة دقيقة بين آرائه الاشراقية الرئيسية

<sup>(</sup>۱) راجع: براوں: « ناریح الأدب فی فارس » (لندن سنة ۱۹۱۰) ح ۲ ص ٤٩٨ ، ص ٥٠٠ ؛ ح ٣ ص ١٢٤ س ١٣٩٠ ؛ نیکلسون: « دراسات فی التصوف الإسلامی » (کمبردج سنة ۱۹۲۱) ، المقدمة ص ۷۱ ـ ص ۷۱۱ ؛ لینی دلا فیدا، «التاریخ والدین فی الشرق السامی » (روما سنة ۱۹۲۶) ص ۱۰۱ . بل إن عاماء المسلمین فی هذه الأیام ، فی ترکیا والهند ، یعملون مع المستعربین الأوربیین فی دراسة و تقویم مذهب بن عربی : فقد برجم خان صاحب خواجه خان کتاب « الفصوص » ترجمة موجزة و نشرها فی مدراس سنة فقد برجم خان صاحب خواجه خان کتاب « الفصوص » ترجمة موجزة و نشرها فی فی استانبول سنة ۱۹۲۸ دراسة عن وحده الوجود عند ابن عربی . ـ وراجم أو تو هر سوفتس فی « الآداب الشرفیة » Litterae Orientales ( لیستك ، بولیو سنة ۱۹۳۰ ) العددین رقم ۲۷۲۱ ۷۳۰۸ ۷۳۰۸

<sup>(</sup>٢) راجع: اسين بلاثيوس: « ابن مسرة ومدرسته » ص ١١٥ ــ ص ١٢٦ ؟ وراجع المفس المؤلف أيضاً : «الأخرويات الإسلامية فالكوميديا الإلهية »، ص ١٥٣ ــ ص ٢٥٣.

والآراء البارزة في مذهب ريموندو لوليو المجرد ، يحسن أن نذكر هنا بسبب أهميته البالغة —ما يدين به دانته أليجيبرى لابن عربى ، أو على الأقل للصوفية التابعين لمدرسته ، فقد استفاد من أوصافه للآخرة واستوحاها فنياً في قصيدته الخالدة « الكوميديا الإلهية » . فالواقع أن الشاعر الفيرنتسي ( = دانته أليجيبرى ) استطاع أن يجد في مؤلفات ابن عربى، وفي «الفتوحات» على وجه التخصيص، الإطار العام لقصيدته ، أعنى التخيل الشعرى لرحلة مليئة بالأسرار إلى مناطق الآخرة وما تنطوى عليه من معان رمزية ، كما وجد فيها المستويات المندسية لبناء الجحيم والفردوس، واللمحات العامة التي تزين مناظر هذه الدراما السامية، والتصوير العيني المجسم لحياة الأبرار السعيدة المجيدة، والرؤيا الطوباوية للنور الإلهي وما يصاحبها من وجد ونجل . إنه لا يحق لنا أن ننكر فضل المناكر الشاعر الأسباني ، المسلم، أعني أبن عربي، على العمل العبقرى الذي قام به دانته اليجيبرى في قصيدته الخالدة التي بلغ بها غاية المجد .

القيهمالثاني

ابن عربي: مذهبه الروحي

# الفضِّل لاول المصادر، والمنهج، والخطة

ثبت بالمصادرة المحتارة – معيار الاختيار – مضمون وخصائص كل منها – المنهج والحطة : مذهب ابن عربى مفصولاً عن وثائقه مقارنة بالروحانية المسيحية قبل الإسلام – الهدف الزدوج .

\* \* \*

من اليسير أن نفهم أن مذهب ابن عربى في الزهد والتصوف هو في فس الوقت الأساس والقمة في فكره . فإذا كان النجلي الإلمى، وهو هدف التصوف، هو البديل من العقل الفاسفي واللاهرتي في الكشب عن الحقيقة وباه ع السعادة القصوى، وإذا كان المنهج الوحيد الفعال من أجل كاتنا الغايتين هو الزهد الذي يهيىء النفس لمثل هذا التجلي (١) ، فإن هذين العامين سيكو ان طبعاً أنم العلوم: الا وها الزهد بوصفه المدخل ، نم التصوف بوصفه الغاية في كل المذهب. لكن الرابطة الباطنة التي تجمع بينهما ، بوصفها واسطة وغاية ، تبرر مع ذلك أن ندرسهما معا .

ولقد قدّمْتُ صورة إجمالية الموضوعات الرئيسية في مذهبه الصوفي في النفس . وذلك في بحث عنوانه « علم النفس عند محيي الدين ابن عربي » (۲) ،

<sup>(</sup>١) يمكن الإطلاع على تفصيل هذه المقدمات في البحث الدى كتبناه بعنوان: «ابن عربي الصوفي المرسى» ، الكراسة التانية : « الحصائص العامة لمذهبه » ص ٣ .

<sup>(</sup>۲) راجع : «أعمال المؤتمر الدولى الرابع عشر الهستشرة، » (باريس، ايرو . سسة ١٩٠) - ٣ ص ٧٩ ـ ص ١٩١ .

غير مستند إلا إلى بعض المواصع البارزة في كتابه «الفتوحات» والخطوط العامة لكتابه « تحفة السفرة » . أما البحث الذي نقدمه ها هنا فقد أغفلت فيه كتاب « الفتوحات » إغفالاً يكاد أن يكون تاماً ، لأن ما يتضمنه من وثائق غزيرة ولكنها مختلطة غير متماسكة يجعل من العسير الاستفادة منه : (١) لهذا آثرت الإفادة من مصادر أخرى أكثر تركيزاً وإحكاماً ، سواء بالنسبة إلى الزهد وبالنسبة إلى التصوف ، وهذه المصادر هي التي أورد هنا عنو اناتها باختصار: « التحفة » ، « الأمر » ، « التدبيرات » ، « الكنوار » ( الأنوار » ( ) .

ومن هذه الرسائل الست، نعرف من المؤلف نفسه التاريخ الدقيق لتأليف اثنتين منها ها: «التدبيرات» و « المواقع » اللتان تنتسبان إلى عهد شبابه، أعنى إلى سن الثلاثين والخامسة والثلاثين على التوالى، وصنفهما في أسبانيا: فكتاب « التدبيرات » صنفه قبل بدء حياة السياحة خارج شبه جزيرة ايبريا، وذلك في مدينة مورور، وكتاب « المواقع » صنفه في مدينة ألمرية (٣). وهذا الترتيب التاريخي له أهميته، حتى لا نعزو إلى تأثير الأفكار الروحية ومناهج الزهد في التصوف الشرق وحدها تكوين مذهب ابن عربي، لأنه كان قد ألف

<sup>(</sup>١) راجع في القسم الأول الفصل الرابع. ومع دلك اننفعت بكتاب «الفتوحات» لعرض مذهب الحب الصوفي وُبعض المسائل الأخرى ، كو نائني عرضة متممة .

<sup>(</sup>٢) نشير هنا إلى هذه الرسائل:

<sup>«</sup>التحفة» = كتاب تحفة السفرة إلى حضرة البررة.طبع في استانبول سنة ١٣٠٠ ه. «الأمر» = رسالة الأمر الحكم المربوط فبما بلرم أهل طريق الله من الشروط. طبع في استانبول سنة ١٣٠٥ه.

<sup>«</sup>التدبيرات» = كتاب التدبيرات الإلهية . نشره نيبرح في ليدن ، بريل ، سنة ١٩١٩م. «الكمه» = رسالة في كنه ما لا بد للمريد منه . القاهرة سنة ١٣٢٨ ه .

<sup>«</sup>المواقع» = كتاب مواقع النحوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم.القاهرة سنة ١٣٢٥ ه. «الأنوار» = رسالة الأنوار فما بمنح صاحب الحلوة من الأسرار. الفاهرة سفة ١٣٣٢ ه. (٣) راجع في القسم الأول الفصل الثاني .

كتاب «التدبيرات» قبل أن ينصل بزهاد المشرق وصوفيهم، والفصول الأخيرة منه في الزهد، بينما كتاب «المواقع» كرسه كله للنظريات العليا في النصوف أعنى لذهب الكرامات. فمن الواضح إذن أن الفضل في تكوينه الروحي إنما يرجع أولاً إلى التعليم الحي الذي تلقاه من شيوخه الأندلسيين، وإن لم يهمل كاهو طبيعي حرراً مؤلفات كبار الصوفية المشارقة والتأمل فيها، مثل « الرسالة القشيرية»، إذ قال صراحة إنه أفاد منها في بدء سلوكه الطريق (١) وكذلك بعض المصنفات الأخرى مثل « الرسالة » التي كانت تستخدم في المشرق الإسلامي والمغرب على السواء من أجل دراسة التصوف (٢). ويكفي أن نتذكر المواضع التي ترجم فيها لنفسه في كتاب « الفتوحات » لندرك في الحال صدق هذه الواقعة وهي أن الأثر الرئيسي في تكوينه الروحي إنما يرجع إلى التعليم الذي تاقاه من شيوخه في الأبدلس واقتدائه بأ كابر الصوفية الذين التق بهم هناك، فقد صرح في هذه المواضع بفضل هؤلاء، وكذلك التراجم التي كتبها لخسة فقد صرح في هذه المواضع بفضل هؤلاء، وكذلك التراجم التي كتبها لخسة وحسين شيخاً في « رسالة القدس »، وهم الذبن تنامذ عليهم وسلك بداية الطريق بإرشاده، وغالبيتهم من الأندلس (٣).

أما الرسائل الأربع الأخرى التى نستفيد منها مصادر انا فى هذا البحث فليس من الحقق أنه صنفها فى الأندلس. ذلكأن رسالة « الأنوار » قد كتبها فى قونية وهو فى سن السابعة والأربعين. بينما الرسائل الثلاث الأخرى — فى قونية وهو « التحفة » و « الكنه » و « الأمر » — يحتمل أنه ألفها فى السنوات الأخيرة من حياته (١٠).

<sup>(</sup>۱) راجع « رسالة القدس » بند ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ومن الكتب التي استفاد منها ابن عربي أكبر استفادة كتاب « الإحساء »

للغزالى . راجع بعد في الفصل الحامس عشر . (٣) راجع ما قلناه قبل في الفصلين الأول والثاني من القسم الأول وراحع أيضاً «رسالة القدس » في مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>٤) راجم مّا قلناه قبل في الفصلين الثالث والرابع من القسم الأول.

ولا حاجة بنا إلى القول بأن المصادر التى اعتمدنا عليها هنا لا تستنفد إمكان البحث فيا بعد فى رسائل أخرى لابن عربى لم تنشر بعد ، فهيهات هيهات! إذ مؤلفات ابن عربى ، ومعظمها مخطوط ، تشغل فى كتاب « تاريخ الأدب العربى» مؤلفات ابن عربى ، ومعظمها مخطوط ، تشغل فى كتاب « تاريخ الأدب العربى» G.A.L. لبروكان حوالى ١٥٠ رقماً . (١) ومعذلك فإننا لا نعتقدأن در اسة هذه الرسائل غير المنشورة ستكشف عن مفاجآت تغيّر الملامح الرئيسية للصورة الأولية التى نقدمها هنا للقارى ء ، لأن الرسائل الست التى اعتمدنا عليها هنا تعطى ف كرة دقيقة عن مذهبه فى النصوف والزهد .

فرسالة « التحفة » خالاصة منهجية لكل مراحل الطريق ، تتألف من تعريفات حرة للا لفاظ الاصطلاحية في كل منها . ورسالة «الأمر» هي نوع من بيان قواعد الزهد ، وتحنت كل باب من أبوابها تسرد القواعد والنصائح المتعلقة بالمريدين لتعليمهم على أحسن وجه ، وبالشيوخ لكي يمارسوا مهمتهم على نحو فقال ، وبالإخوان الذين يعيشون جماعة للانتفاع . ثم إن جميع الأحوال الخاصة بحياة الزهد قد روعيت بعنابة ، وكذلك مايتصل منها بالوضع المادي — المسكن والملبس والطعام وتوزيع الأوقات ، الخ — فضلاً عصا يتصل اتصالا مباشراً كبر بالحياة الروحية : مجاهدات المريد ، شعائر البدء في الطريق، تلقى الخرقة، الفضائل، أعمال التقوى والرياضات، الصلوات والأناشيد الدينية ، أعمال البر والإحسان ، مراتب الكال ، الكرامات والمقامات . أما رسالة «التدبيرات» فسنفيد من الفصول الأخيرة منها وحدها ، وهي خلاصة موجزة لقواعد الزهد فسنفيد من الفصول الأخيرة منها وحدها ، وهي خلاصة موجزة لقواعد الزهد سيفصلها ابن عربي فيا بعد في كتابه « الأمر » حتى ليكادا يتفقان في الترتيب من قبل للبرهنة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون من قبل للبرهنة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون في الأندلس، قبل الرحدة الم غبها إلى المشرق . .. أما الرسالة الشديدة الإيجاز التى في الأندلس، قبل الرحمة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون في الأندلس، قبل الرحمة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون في الأندلس، قبل الرحمة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون في الأندلس، قبل الرحمة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون في الأندلس، قبل الرحمة على أن مذهب ابن عربي في التصوف والزهد كان قد تكون في المدال المربدة الإيجاز التي في المربدة على أن مذهب ابن عربي في المالية الشديدة الإيجاز التي في المربدة الإيجاز التي المربدة الإيجاز التي في المربدة المربدة الإيجاز التي في المربدة ا

<sup>(</sup>١) بروكامن: «تاريخ الأدب العربي» ، G A.L ص ٤٤٢ – س ٤٤١ .

عنوانها «كنه ما لابد لامريد منه» فهى نوع من التذكرة بالوصايا التي يجب أن يعمل بها المريدو تتعلق بتوزيع أوقاره ، ومحاسبة ضميره، والتأمل في الموت، والمناقب، الخ. وأخيراً فإن الرسالتين الباقيتين ، وهما « المواقع » و « الأنوار » تزيداننا بياناً عن مذهب ابن عربي في التصوف : فالأولى منهما هي في الواقع دراسة مضطربة لجميع الكرامات ( الرؤى، والمكلات ، والإله امات، وخوارق العادات) التي يحظى بها الصوفى ثمرة لما حصله من فضائل ؛ وأما الثابية فتصف المدارج المختلفة في التأمل الصوفى ، والاستعدادات المتعلقة به ، والوسيلة المؤدية إلى بلوغ ممارسة الخلوة الروحية ، وثمارها وهي الكشف والتوحيد المحول .

وقد تجنبت استغلال هذا الكنز من المعلومات المتعلقة يالتصوف والزهد المدفون في كتاب « الفتوحات » الأسباب التي أشرت إليها من قبل ؛ وهذا الكتاب بأجزائه الأربعة يعالج جميع المسائل التي أجماها في الرسائل التي اعتمدنا عليها . (1) ولم يشذ عن ذلك إلا مايتعلق بدراسة مذهبه في الحب الصوفي ، فقد اضطررت في ذلك إلى الرجوع إلى كتاب « الفتوحات » ، لأمه لم يعالجه في الرسائل الأخرى معالجة كافية .

\* \* \*

وقد آثرت بالنسبة إلى هذه المصادر أن أضعها في ختام هذا البحث قسماً ثااثاً من هذا الكتاب، بدلا من الاتيان بها في ثنايا العرض مترجمة؛ فبهذه الطريقة سيصبح العرض المذهبي متصلا سهل المتابعة ، مسع الإشارة في كل مسألة إلى النصوص التي تؤيدها وتستند إليها . (٢) .

<sup>(</sup>١) واجع ما قلماه من قبل و الفصل الرابع من القسم الأول .

<sup>(</sup>٢) في هذه الإشارات أحلما إلى أرقام الصفحات في النص العربي ؛ كما أننا نست هذه الأرقام في الترجمة بين قوسين معتوقتين [ ] تسهيلا للمحث .

<sup>[</sup> لم تثبت هذه النصّوص أولاً لأنها من يدّي القارىء العربي ؛ وذا ــاً لأما سببل التعقيق النقدي لها ـــالمترجم ]

وعلى هذا النحو أيضاً يمكن أن نضم نفى العرض المذهبي مقارنات موحية بالمذاهب والأساليب الشائعة في الرهبانية المسيحية الشرقية ، وهذا من شأنه أن يعين على حل المشكلة الباريخية المعقدة ، مشكلة أصول الروحانية الإسلامية التي طالما أثار الباحثون الجدل حولها ، كما أشرنا إلى ذلك في مقددة الكتاب .

إن الإسلام \_ وروحانيانه \_ قد نشأ في وسط جغرافي \_ بلاد العرب ، سوريا ، مصر ، فارس \_ كان في الوقت نفسه قلب الحضارة القديمة ، وميدانا لتعايش أشد الأفكار الدينية والفلسفية تبايناً : من ناحية كانت هناك الأفلاطونية الحدثة السكندرية التي كانت فلسفة و ، وصوفية و ثيورجية (على الأقل عند ممثليها المتأخرين خصوصاً يمبليخوس وأبرقاس ) في وقت واحد ، ومن ناحية أخرى كانت هناك الغنوصية التي نشأت من خليط متفاوت من العناصر الملينية والشرقية محت إلى جانب كونها فرقة دينية مذهباً صوفيا نظريا : ومن ناحية ثالثة كان ثمت الزهد المسيحي الذي كان بطبعه منهجاً عملياً في الحياة ، وإن كان يتضمن في داخله بذور تصوف نظرى مع ذلك . وينبغي أن نضيف إلى هذه العناصر الثلاثة متداخلة ، عوامل من الممكن أنه كان لها تأثيرها في نشأة الروحيات الإسلامية، ونعني بها النماذج البعيدة جداً للبوذية الهندية . (١) على أن حل هـذه المشكلة يقتضى القيام بتحليل دقيق للوثائق الإسلامية ذات الأثر التاريخي البارز ، وذلك من أجل عقد المقارنة بين ماورد فيها من أفكار ورموز ومجاهدات روحية وبين من أجل عقد المقارنة بين ماورد فيها من أفكار ورموز ومجاهدات روحية وبين كان لهـذه النماذج المحتملة ، حتى يمكن أن نستنتج بطريقة علمية الدور المتفاوت القوة الذي كان لهـذه النماذج المحتملة ، حتى يمكن أن نستنتج بطريقة علمية الدور المتفاوت القوة الذي كان لهـذه النماذج في نشأة الروحانيات الإسلامية . ودون أن أطمع في أكثر كان لهـذه النماذج في نشأة الروحانيات الإسلامية . ودون أن أطمع في أكثر

<sup>(</sup>١) راجع فيما يتعلق بهذه المسألة كتاب ماسينيون: « بحث في نشأة المصطلح الفني في النصوف الإسلامي» ص ٥٥ — ص ٨٠، فقد عرض صورة جامعة للتأثيرات آلأجنبية التي ربما أثرت في نشأة الروحانيات الإسلامية، وناقش احمالات كل منها، وذكر المدافعين عن مختلف الفروض التي قيلت في هذا الصدد.

من محاولة موقتة ، سأتعرض \_ على هامش كل مسئلة في التصوف والزهد أثارها ابن عربي \_لنظائرها المتقدمة عليها في كتب الرهبانية المسيحية قبل الإسلام، وإن اطلاعي عليها لأيسر . (١)

وهكدذا فإن هذه الدراسة عنروحانيات ابن عربى تحقق على نحومتواضع هدفين: فهى تسهم من ناحية في إيضاح اغز أصول الزهد والتصوف في الإسلام ومن ناحية أخرى تقدم عن الدراسة المقارنة للظاهرة الدينية و ثيقة مهمة ، وذلك لأنه كالاحظ بحق بينار دلا بوليه Pinard de la Boullaye كتب التصوف والزهد التي وضعها منشئو المدارس أو الطرق - كاهى الحال هنا لا تقتصر قيمتها الإخبارية على الحياة الروحية لصاحبها ومواهبه النظرية ، بل تمتد أيضاً - بما لها من نأثير عيق واسع في نفوس الأتباع — إلى أن تكون و ثائق ثمينة تركز في كلمات دقيقة الأفكار التي يقول بها جمهور كبير من الأتباع وماعانوه من تجارب روحية وإن شخصية ابن عربى الفكرية والصوفية القوية لتسود كل التاريخ الحديث وإن شخصية ابن عربى الفكرية والصوفية القوية لتسود كل التاريخ الحديث للروحانيات الإسلامية ولهذا لم يطلق عليه اسم «محيى الدين» لسبب آخر ، إنما لقب بذلك لأنه أحيا الحياة الدينية وجددها ، كا لقب أيضاً «بالشيخ الأكبر» سه واء عندالسنة و عند الشيعة الفرس (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدران الرئيسان اللذان اعتمدت عليهما في هذه القارنة ما:

Pourrat : La spiritualité Chrétienne : I, Les Origines de l'Eglise au moyev âge. Paris, Le Coffre, 1918. (2),

Besse : Les moines d'Orient antérieurs au Concile de Chalcédoine (451). Paris, Oudin. 1900.

وكاد المؤلفين اعتمد على مصادر أصيلة من كتب الآباء والرهبان ، ذكرت في هوامش صفحات الكتابين .

L'Etude Comparée des religions (Paris, Beau- راجع كتاب (۲) chesne. 1925, tone II, pp. 295—6,

<sup>(</sup>۴) راجع ماسینیون :ه الحلاج» (باریس : جیتنر ،ســة ۱۹۲۲ ) ص ۳۷۷؛ أسـیر «ابن مسعرة» (مدرید سنة ۱۹۱۶) ص ۱۱۶ — ص ۱۱۰ .

## الف*صِّلاتِيْ*انى المبادىء الأساسية في الروحانيات

الزهد والتصوف — وجودها في الإسلام بوصفهما علمين مستقلين — الفوارق بين كليهما في نظر ابن عربي — مضمون كل منهما — الصلات المتبادلة بينهما — اللطف ، مبدأ الروحانيات تصوره وضرورته — أنواعه — آثاره .

\* \* \*

على الرغم منأن الزهد والتصوف في مذهب ابن عربى لا يبدوان كم هو طبيعي بنفس الدرجة من الاستقلال والتهايز الفنى التى يبدوان عليها في الروحانيات المسيحية منذ القرن السادس عشر ، فإنه من الممكن القول إن كليهما وجد منذ عهد بعيد بأسماء مختلفة ولكن مع تشابه في المضمون المذهبي ، وكانا بمثابة فرعين منتزعين من جذع اللاهوت . أجل إن الغزالي ( القرن الحادي عشر ) قد مير بين علم التوحيد وبين الأخلاق الدينية ؛ لكنه نظر إلى هذه الأخيرة على أنها علم مستقل بذاته بإزاء الأخلاق العملية أو العلم العملي الذي ينظر إليه على أنه إعداد وسبيل إلى التصوف الذي هو عنده زهد تطهيري (١) وبينما نرى على أنه إعداد من السيحية لا يوجد عنه كتب مستقلة قبل القرن السادس عشر (٢) نرى على العكس من ذلك أنه انتظم علماً في الإسلام من القرن الثاني

Asin: La mystique ۱۹۱٤ سنة ۱۹۱۵ «تصوف الغزالي» ببروث سنة ۱۹۱۶ (۱۹ Gazzâli

<sup>(</sup>۲) راجع Pourrat الكتاب السابق الذكر ح۲ س ۱۹۸، ۷۰۰.

حتى الرابع الهجرى ، أى من الثامن إلى الحادى عشر الميلادى . و من بين هذه الكتب المنظمة في التصوف «كتاب اللمع» الذى ألفه السراج حوالى سنة الكتب المنظمة في التصوف «كتاب اللمع» الذى ألفه السراج حوالى سنة بحب ألا يثير عجبنا لأنه ظاهرة عادية في كل مظاهر الحضارة الإسلامية : إن الإسلام في الشرق كان الوريث لتراث الحضارة القديمة : اليوناني والمسيحى على السواء في وقت كان الغرب فيه فقيراً في العلم كل العقر ، فاستطاع عن سعة أن يحافظ وينمي وينظم المعارف الفلسفية والدينية التي خافها العلم اليوناني والتقاليد الرهبانية والآباء المسيحيون (٢)

وابن عربى وجد هذين العالمين: الزهد والتصوف ، وقد نظّما من قبل . وعنده أن الفارق بين كليهما هو في هذا: أن الحياة الروحية تتضمن نوعين من المعرفة: أحدها يتألف من الحفائق العقائدية وقواعد الأخلاق الدينية التي تبين للنفس معايير مايجب عليها اعتقاده وعمله لعبادة الله وبلوغ السعادة القصوى ، والثانى يتألف من مجموع التجارب التي نصل إليها النمس بنور الإيمان ، نبعاً لقاماتها في المعرفة وهي بسبيل عبادة الله ، أعنى أنه يتألف من الأفكار والعواطف أو الانفعالات الدينية التي هي في آن واحد على ومعلولات للفضائل . ولهذا ، فإن ابن عربي يسمى أولها باسم العلم « الرسمى» ، والثاني باسم العلم « الذوقي » . والزهد علم عملى ، وفن لعبادة الله ، ومنهج في الحياة ، وأداة تؤهل للتصوف .

<sup>(</sup>٢) في سلسلة جب التذكارية ، المحلد رقم ٢٢؟ ليدن ، بريل، سنة ١٩١٤.

<sup>(</sup>٣) قام ماسينيون بدراسة أصول وتعاور اللاهوت الزهدى والصوق الإسلام، وذلك في كتابه الغظيم الذي أشرنا إليه من قبل وهو : «عذاب الحلاح» ثم في كتابه : « بحث في نشاة المصطلح الفي للتصوف الاسلامي» ( باريس، جيتر سنة ١٩٣٢).

أما التصوف فممرفة تجريبية ، وذوق لأحوال المعرفة التى تولدها فى النفس المجاهدات الزهدية ، ولكن التصوف ليس مجرد علم نفس طبيعى ، وإن كان هذا ينطوى فى مضمونه لأنه يقوم بتحليل وتفسير الظواهر الخارقة للشعور كلما أمكنه ذلك ، أعنى تفسير أسرار الحياة الروحية (التجليات والمواجيد والكرامات) ، والشواهد على صحتها(١) .

وعلى الرغم من أن ابن عربى يجعل اليقين من شأن نور الإيمان وحده وينكر \_ كا نعرف \_ (٢) على العقل الطبيعى أن يكون معيار الحق فى أى مبحث، ، فإنه من الواضح أن الزهد كا تصوره سيحتاج إلى إكاله ببعض المبادى المنتزعة من اللاهوت الدوجماطيق ( = علم الكلام) والأخلاف الدينية وعلم النفس . بين أنه لاينزل إلى تفصيلات هذه المبادى و : لأنه يفترض أنها معروفة جيداً ، بل يكتفى بسردها بإيجاز ، ثم يحط من شأن الاهمام البالغ بالمعرفة النظرية ، لخطورة ذلك على الحياة الروحية ، كا لاحظ الفزالى أيضاً . إن الؤمن ينبغى أن يقتصر على تعلم المبادى و الدينية و الأخلاقية و العبادات و مبادى و النفرورية فى كل حالة (٢) .

ولا نقصد من هذا أن كتب ابن عربى ينقصها البحث فى مذهب الصوفية فى الرذائل وأضدادها من الفضائل ؛ لكنه بخلاف الغزالى كان يكتب خصوصاً للمؤمنين الورعين الذين كرسوا أنفسهم للحياة الروحية ، لا لجمهور المؤمنين الماديين ، لذلك هو يفترض مقدماً أن أولئك يعرفون قواعد السلوك والأخلاق التى نشرها الغزالى فى الربع الثالث من كتاب « الإحياء » ، ويكرس كل جهوده للتصوف .

<sup>(</sup>۱) «المواقم» ص ۱۸ – س ۱۹ (۲) راجع «الحصائص العامة لمذهبه» بند٣

<sup>(</sup>٣) «المواقع» س ٣٥ ، ٣٥ — ٥٥ .

ويلذ للناس القول بأن الأساس الأخلاق لمذهبه الصوفى مأخوذ من أرسطوطاليس ، وهو المذهب التقليدى فى الإسلام . ويوجد موجز لهذه الأخلاق ينسب إلى ابن عربى ، لكن ليس فيه أى شىء جديد يستحق منا أن نعرضه ونحلله هاهنا ، فضلا عن أن لهجته العقلية أو غير الديبية تجعل من المحتمل جداً أن يكون منحولا على ابن عربى (١) .

أما الأساس النفساني لمذهبه الصوفي فقد درسناه في رسالة خاصة (٢) ، فوصفنا رأيه في الظواهر النفسية السوية ، الفكرية منها والاننعالية ، وأوضحنا مذهبه الميتافيزيقي ، وأصل الروح وغايتها ؛ ودرسنا علم النفس الصوفي عنده ، أعنى تحليل ابن عربي للظواهر النفسية الخارقة والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة ، وهو المتعلق بعلم النفس التجريبي السوى ، هو في جوهره أفلاطوني محدث ، وأفلوطيني على وجه التخصيص ، وإن بقيت فيه آثار أرسطية بارزة ؛ والقسم الثاني هو تكييف للنزعة النفسانية الشاملة عند أفلوطين مع العقيدة الإسلامية . والقسم والقسم الثالث ، وهو علم النفس الصوفي عنده ، بحث أكثر أصالة والطلاقا ، بسبب طابعه التجريبي : فقد عرضنا فيه التحليلات التي قام بها ابن عربي للأحوال التي تتألف منها المواجيد : عدم الشعور التدريجي المصحوب بظواهر

(۲) راجع : أسين : « علم النفس عند محيى الدين ابنءر بي (باريس ليرو، سنة ١٩٠٦). ( م ٨ — ابن عربي )

<sup>(</sup>١) عنوانه: «كتاب الأخلاق» (القاهرة بغير تاريخ) ويتألف من ٢٠ صفحة من القطع الصغير. وليس من المؤكد عندى أن الكتاب لابن عربى ، لأنه ليس في هذا الكتاب أية إشارة إلى سائر كتبه ، والمذهب الأخلاقي الوارد فيه: تنقصه كل عاطفة دينية ، وهو أمر لا يمكن تفسيره خصوصاً وأن التاريخ الدى يقول الناشر إن ابن عربى ألف هذا الكتاب فيه هو سنة ٩٥، أى قبل رحلته إلى المشرق، وكان قد دخل طريق التصوف نطرياً وعماياً قبل هذا التاريخ (راجع هنا القسم الأول ، الفصل الثاني ). وليس من البراهين على سحته أن ابن عربى أشار في « الفتوحات » (ح٤ س ٥٩٥ – س ٥٩٥ ) إلى أن له كتاباً صغيراً بفس العنوان ، ألفه في دلك التاريخ ، لأن هذا يختنف عن الكتاب الطبوع ، لأن هذا كا قلنا لا يبحث إلا في طبيعة المادات الأخلافية وأسبابها وأنواء الموتقسيمها إلى خيرة وشريرة، واصلاحها ثم الأخلاق التي يتميز بها الإنسان الكامل .

انفعالية وامتثالية . ومن البين أن هذا القسم الثالث أكثرها فائدة بالنسبة إلى هذا البحث الذى كنا قد اقتصر نا هذا البحث الأول الذى كنا قد اقتصر نا ه على الاعتماد على بعض المواضع فى كتابى « الفتوحات » و « التحفة » .

والآن وقد وضعفا الخطوط العامة للحدود غير الواضحة التي تميز الزهد من التصوف، ينبغي أن نذكر أن الزهد لا يهم ابن عربي من حيث مافيه من أمور خاصة مشتركة بين المؤمنين العاديين ، بل إنما يهمه من حيث ما فيه من أمور خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى الحكال الصوفي ، في عزلة عن الدنيا ، لأن الزهد الذي يدعو إليه ابن عربي هو في جوهره زهد الخلوة ، ومن هنا ارتباطه الوثيق بالنصوف . والواقع أن ابن عربي أيقول بوجود تو ز مستمر بين ظاهرة الزهد وظاهرة التصوف ، ن الفضائل وبين الكرامات أو المنح الإلهية : فالفعل الفناهر النفسية يناظره د من كندرة له ، تجربة (وجدانية أو انفعالية) باطنة روحية لكن هذه المجربة توليد بدورها إذا كانت صادقة فعلا ظاهراً للفضيلة أعلى درجة وظاهرة زهدية أخرى . وعلى هذا فإن الظاهرة الصوفية نقوم بين عاهر سنزهد بتين : ما بوليد وما يتولد عنها . وهذا قانون عام ليس له إلا استثناء واحد : فيعد الظاهرة الصوفية للوحدان الأعلى ، الذي يسميه ابن عربي باسم واحد : فيعد الظاهرة الموفية للوحدان الأعلى ، الذي يسميه ابن عربي باسم إهدان الذاتي وهو يساوي الاتحاد الحوق الدائي المستمر ، لا يتولد أي فعل زهدي ثمرة كفدا الوحدان الأعلى ، الذي يسميه ابن عربي باسم زهدي ثمرة كفدا الوحدان الأعلى المستمر ، لا يتولد أي فعل زهدي ثمرة كفدا الوحدان الأعلى المستمر ، لا يتولد أي فعل زهدي ثمرة كفدا الوحدان الأعلى المستمر ، لا يتولد أي فعل زهدي ثمرة كفدا الوحدان الأولد المولي المناء المولي المهائي المستمر ، لا يتولد أي فعل

49 49 49

وابن عربى ينفار إلى «يالموفيق» على أنه البذرة الأولية لمكل ظاهرة زهدية وصوفية . ومن هما ينبغى بيان آرائه اللاهوتية فى هذه المسألة الأولية فى حياة الروح (۲).

الموتم ١٦٩٠.

<sup>(</sup>۲) « المواقم » ۱۱ . ۱۱ ، ۵۲ ، ۹۳ ، ۹۳ .

إن التوفيق (أو الموافقة) نور وعون من الله للعبد لكى كون أفعاله موافقة لما مقضى به الشريعة الإلهية . وفكرته نتضمن عوناً مزدوجاً ، إشراقياً وعملياً ، كما هو الحال فى اللاهوت المسيحى ، إذ هى صدى واضح له . وهذا التوفيق ايمس ضرورياً فقط للنجاة ، بل هو أيضاً ضرورى لكل فعل خير وإن كان خيره طبيعياً . وبه تنال الدرجات الصوفية حتى أعلاها . وأكثر من هذا فإن ابن عربى \_ وهو فى هذا يتفق مع القديس (١) أوغسطين \_ يصرح بأن التوفيق ضرورى حتى اطاب التوفيق والتماسه من الله .

وفضلا عن انقسامه أساساً إلى إشراقي وعملى ، فإنه ينبغى تقسيم كلا القسمين إلى قسمين آخرين: توفيق طبيعى ، وتوفيق خارق للطبيعة أو دينى ، وفقساً لكون اثره ينحصر في مجرد معاونة الإنسان على جعل أفعاله مطابقة لما يقضى به القانون الطبيعى ، أعنى العمل المستقيم ، أو أنه يتجاوز النظام الطبيعى فينير الإرادة ويحركها إلى فعل الإيمان بالله ووحيه ابتغاء ممارسة الفضائل االاهوتية ، والصعود في درجات المكال الروحى ، من المحاسبة التي هي أصل النوبة حتى الوقوف مع الله و الإشراق الصوفى

وأحيراً ينقسم التوفيق إلى مبانسر وغير مباشر ، وفقاً لكون الله بنير ويحرك دون أدوات ، أو يسمعين في ذلك بمذهب أناس آخرين وإرشادهم والاقداء بهم .

و إذن فني نقطه المداء العملية الرهدية التصوفية نحد التوفيق تماية بذرء أي حرثومة أولية . وابن عربي يرسم منحيي هذه العملية بألماظ محددة : النوفيق . المضيلة ، التحقق ( الإيمان الحي ) . الفناء . أد ت د بالله ، التجلي ، الكرامات. إن النفس هي محل النوفيق ، ولهذا هي مقام الله ، كم أن النفس المحروبة

Tixeton: . Histoire des dogmes 11, 482 راجم (١)

من توفيق الله هي مقام الشيطان . وابن عربي يوزع المواضع في النفس لمقام الله وتوفيقه توزيعاً خيالياً على نجو غير مستقر في كتبه : فأحياناً (١) يذكر خمس منازل متداخلة هي : النفس ، القلب ، الروح ، السر ، سر السر ؛ وأحياناً أخرى (٢) يذكر ستاً ، ولكن بألفاظ مادية لانفسية كالتي أوردناها في التوزيع السابق ، وهي : القلب ، الشغف ، الفؤاد ، حب القلب ، سويداء القلب ، للهجة ، والدم .

ويناظر كارَّ منها وظيفة معينة من وظائف التوفيق على هذا الترتيب: الأيمان الحبـة والعشق ؛ المشاهدة أو الرؤية الإلهيـة ، الحضرة الإلهية ، المكاشفات الغيبية التجلى (٣) .

\* \* \*

والآن وقد بينا هذهالمبادىء الأساسية فى روحانية ابن عربى ، فلننظركيف تتحقق فى الحياة أولا، وفى مذهبه فى الزهد والتصوف ثانياً، وإن كان من العسير الفصل بين كلا الأمرين فصلا تاماً .

<sup>(</sup>۱) « المواقم » ۱۵۱، ۱۲۲ ، ۱۵۱

<sup>(</sup>٢) « التحقة » ٧

<sup>(</sup>٣) « التحقة ٣ ق الموصع نفسه \_ ولاحط التشابه بين توزيعات منازل النفس هذه وبين التوزيعات التي قال بها في التصوف المسيحي المصنفون الفلمنكيون والألمان والأسبان في القرنين الحامس عشر والسادس عشر . \_ وسنرى فيما بعد ( في الفصل الحامس ) أن ابن عربي في مو اصع أخرى يقسم منازل الفس إلى ثلاث : النفس والقلب ، والروح .

# الفصل لتاليث

### أجناس الحياة الروحية(')

العبادف الدينا - حياة الخلوة والرباط - أنماطها - العابدات والأغافيات في الإسلام - فوائد ومضار حياة الخلوة وحياة الرباط - عدم ثبات رأى ابن عربي في هذه المسئلة - الطريقة وأصلها المسيحي - طريقة ابن عربي - تنوع الطرق الصوفية في الإسلام في الأندلس - فكرة الشيخ وما يناظرها في المسيحية - الضرورة إليه ومناقبه في نظر ابن عربي .

\* \* \*

أشرنا إلى أن ابن عربى يهتم فى رسائله اهتماماً خاصاً، وإن لم يكن محصوراً بدراسة الحياة الروحية عند العباد. كذلك نراه يشير إلى قواعد الزهد التي يوصى بها المؤمنين الذين يعيشون فى الدنيا ، ولكنها إشارة عابرة عرضية. وابن عربى يرمى فى ذلك إلى الوصول إلى أن يعيش المؤمنون العاديون إما معتزلين للدنيا، أو فى الدنيا ولكن عيشة الزاهدين قدر المستطاع .

وهكذا نجد جميع أنماط الحياة الدينية تقريباً التي توجد في الرهبانية المسيحية تظهر في القواعد الدقيقة التي يضعها في رسائله .

فأولًا في مطلع حياة الخيالية ودون التوغل في درجاتها ، يستطيع العابد في الدنيا بل يجب عليه أن يوفق بين مشاغله الدنيوية وما تقتضي به قواعد

<sup>(</sup>۱) « الأمر » ومواضع متفرقة ؛ « الكنه » ۴٪ ، ۶٪ ؛ « التدبيرات » ۲۳۰ ، ۲۳۸ ؛ « الأنوار » في مواضع متمرقه . قارن Besse فصلي ۲ ، ۳ .

الـكال الروحي ووصاياه ، وهذا شبيه بأتباع الطريق الثالثة التي نظمت في أوربا في القرن الثالث عشر (١).

ويوجد في داخل النظام الديني بالمهني الحقيقي نوعان أساسيان للخلوة ، كا للسيحية : الخلوتيون، والمرابطون. وكلاها يمثل أنواعاً متشابهة لما في الرهبانية المسيحية : فغي داحل الحياة المشتركة وفي الخلوة يكرس المريدون أنفسهم إماللحياة التأملية ، أو للحياة الفعالة الداعية، أو لحياة السياحة والأسفار . والتأمليون الذين يعيشون في صلوات دائمة ، والشحاذون والذين يتظاهرون بالجنون تواضعا و. ياضة كانواغير نادرين في الإسلام، وإن لم يكو بواطرقاً مستقله كا في المسيحية وأكثر من هذا : يبدو أن طريقة الأخوات الأغافيات (٢)، التي عرفت في المسيحية حتى القرن الخامس ، وجدت أيضاً أحياناً في الإسلام ، إذا كان لنا أن المسيحية حتى القرن الخامس ، وجدت أيضاً أحياناً في الإسلام ، إذا كان لنا أن نحكم من تحريم ابن عربي لها تحريماً قاطعاً ، وذلك حينا يحظر على أتباعه الانصال والمواخاة مع النساء العابدات في أشبيلة ، وهي مونة ( Nuna ) فاطمة (٣).

<sup>(</sup>۱) كامت هذه الطريقة الثالثة للتحياة الديبية هي الأكرر سيوعاً في اسبانيا الاسلامية ، إن لم تمكن الوحيدة . فمظم الشيوخ الذن دكرهم ابن عربي في « رسالة القدس » كانوا يعيشون من كسب آيديهم أو مي مجارسة مهنة حرة في الدنيا وهذا بيان بأشهر ماذكره ابن عربي من هذه المهن :حجام، صانع البيحات ، فلاح، جراح، شكاز، خياط القانسيات ، حداد، معلم في مدرسة ، فاخراني ، خراز ، خياط ، صانع حرير ، حناوي ، صانع الأواني ، باثم البابونج ، عشاب ، اسكافي .

<sup>(</sup>۲) هذا الاسم يطلق على الراهبات الللاتى تعيش كل منهن وصحبة راهب وقد بين الذين كتبوا و الزهد الأخطار الماحمة عن هذا الاحتلاط متايها فعل امراتس Afrastes يوحنا الذهبى الهم. وغريفوريوس \_ إلى أن قصى على هذه العادة مااتمانون الدى أصدره نيودوسيوس الشاب، وسنة ٤٠٠ م . راجم Besse ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع « الأَمر » ص ١٠٠٠ ، حيث يرد اعتراصه على مواهاه النساء ، وكانه يشير مذاك إلى هذا النطام ويدل أيصاً على وجود هذا المظام فى الاسلام ماذكره بوضوح ـ وإن كان حديثاً \_ الكمشخانوى ( القرن التاسع عشر الميلادى ) و كتابه « جامع الأصول ، ( القادرة سنة ١٣١٩هـ) ص ١٥٠٠ ، فقد نهى عن مخاطة النساء الأحنيات اللواتى يسميهن =

ولقد شغل الزهاء المسيحيون بمسألة الاختيار بين حياة الخلوة وحياة الدير شغلا عظيا فأشاد كريانو Casiano والقديس نيلو Nilo والقديس باسيليوس وبالجلة كل آباء الكنيسة بالفوائد الروحية التي يجنيها المريدون من حياة الدير في تركويهم الروحي . ذلك أن الحياة المشتركة تهيء فرصًا دائمة لمارسة فضائل عديدة مدمثل الحجبة ، والتهذيب الأخوى ، وحسن القدوة ، والتواضع والطاعة ما لا يوجد في حياة الخلوة . وفي مقابل ذاك نجد أن حياة الخلوة أنجع في تحقيق السلام الروحي الذي لاغني عنه من أجل التأميل . وبعد أن وازن القوم بين منافع ومضار كاتيهما ، أوصوا بتفضيل حياة الدير للمريدين ابتغاء حسن تكوينهم، ولم يوصوا بحياة الخلوة إلالأولئك الذين كبحوا شهواتهم في معاملاتهم مع إخوانهم وبفضل إرشاد شيوخهم ، فأصبحوا بذلك مُعدين في معاملاتهم مع إخوانهم وبفضل إرشاد شيوخهم ، فأصبحوا بذلك مُعدين ماريخيًا حياة الدير ، فإن هذه الأخيرة مالبثت أن انتصرت وأ عدت حياة الخلوة . في العالم المسيحي ، وشيئًا فشيئًا زالت الخلوات منذ القرن السابع بمقدار ما ازدادت الأديرة "

هذه الموازنة الدقيقة، بل ماأهو أدق من ذلك ، قد أقامها الصوفية المسامون بين فوائد ومضاركل منهما . والغزالى فى « الإحياء (٢) » عددها وحللها بعمق، ناسباً إلى الخلوة زيادة فى السَّعَة والحرية فى التبتُّل والتأمل ، وملاذاً أفضل

بعض الصوفية بالبنات أوالأخوات . \_ راجع فيا يتصل بوجود رباطات للعامدات في الاسلام مذ القرن الثانى للهجرة ، و ما لجلة ما يتعلق بستاً ه الحياة الرباطية في الاسلام - - أسين : « ابن مسرة ومدرسته » في ١٢ - س ١٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع ماقلناه من قبل في القسم الأولى النصل الثانى ، و « رسالة القدس » بنده ه . و ابن عربي في رسالة القدس » ( II c ) يتحدث بصراحة عن المرأة التي احتارها (الصوف) عثابة « أخت في الله » .

<sup>(</sup>۱) راجع Besse ص ۲۷ – ص ۳۱ ؛ و Besse - ۱ ص ٤٤٠

ضد الخطايا المتضمنة في الحياة المشتركة : مثل الوشاية والنفاق والحسد والبغضاء والطمع ألح ... في حين أن الحياة المشتركة تيسر أسباب الحياة، والتعليم والتربية الروحية ، والعراء للنفس وللغير ، والقدوة الحسنة ، وأعمال الإحسان والبر ، والتواضع ، ومعرفة عيوب النفس لإصلاحها ، ألح ... والنتيجة التي يستخلصها الغزالي من هذه الموازنة الدقيقة تتفق في أساسها مع ما يقول به الصوفية السيحيون حين يقررون أن الأفضل لمن لم يقمع شهواته أن يتخذ الحياة المشتركة للحياة الخاوة .

بيد أن مذهب ابن عربى ليس صريحاً كل هذه الصراحة (١). فلبلوغ السكال في طريق التصوف يجب على النفس أن تتخلص من كل تعلق بالدنيا وأن تسعى للأنس والاتحاد بالله وحده عن طريق الذكر ، ولهذا فمن الواضح أن المريد يجب أن يبدأ بحياة الخلوة ؛ لكن ابن عربى لا يجهل فضل الشيخ وضرورته ، إذ هو بمثابة الطبيب للنفوس وعليه أن يرشد المريد ويعلمه ويربيه. ولهذا فإنه مع اعترافه بفوائد الخياوة المطلقة ، فإنه لا ينصح بالخلوة المطلقة ولا للمريدين الذين تم تعليمهم على أن صحبة الشيخ أفضل ، بشرط تجنب أهل الدنيا بل و تجنب أخوانه من تلامذة الشيخ .

وهذا التردُّد في موقف ابن عربي انعكاس للوسط الغربي الذي تُشِيء فيه ابن عربي: إذ يلوح أن أسبانيا الإسلامية لم يكن فيها ، كما في الشرق الإسلامي ، نظام الرباطات أو الخانقاهات التي فيها تجرى الحياة المشتركة بين الإخوان وفقاً لنظام شبيه بما في الأديرة النصرانية . ونحن شاهدنا(٢) كيف أن ابن عربي تُشِيء تحت إرشاد وتعليم شيوخ روحيين مختلفين درس على

<sup>(</sup>۱) « التدبيرات ، ص ۲۲۵ .

الواحد بعد الآخر ، وحده أو في صحبة أخوان له مريدين أحياناً في المساجد ، وأحياناً ثانية في منازل هؤلاء الشيوخ أنفسهم ، وأحياناً ثالثة في منزله هو ، مع حضوره للدروس يومياً ولزومه لخدمتهم . نعم ، لم توجد في أسبانيا الرباطات أو الخانقاهات التي شاهدها ابن عربي بعد ذلك في المشرق، فلما شاهدها انتابه مزيج من الدهشة والنفور ، وفي «رسالة القدس (١٦) » تحدث عن الحياة الأنحالية التي تدب فيها . إن أسبانيا كانت في التعليم (٢٦) المدنى وفي التعليم الروحي على السواء تدين بفكرة الحرية الخالية من قيود النظام الرتيب: كان كل إنسان يختار بنفسه الشيخ الذي يروقه ،حتى إذا أخذ خطه منه تركه إلى غيره في نفس الناحية أو في ناحية أخرى . على أن اجتماع عدد من التلاميذ موقتاً حول شيخ واحد لم يكن أمراً نادراً ، لكن هذا التجمع لم يكن له نفس الخصائص التي لتجمع الرهبان في الأديرة المسيحية تجمعًا إجباريًا أساسيًا ونهائيًا . أمافي المشرق الإسلامي فإن التنظيم في جماعة كان مزدهراً ، نراه في قيام كثير من الطرق وجماعات الإخوان التي لـكل منها نظامها الخاص ، وقد أسسها كبار مشايخ الضوفية والزهاد منذ القرن السادس الهجري (٢٣). وابن عربي عرف هذه الجماعات عن قربلا أن وصل المشرق، لـ كنه يبدو أنه لم يدع أبداً إلى الانخراط في واحدة منها طوال حياته المديدة ، غير أن نفوره في أول الأمر من هذا النظام أخذ يتلاشى شيئاً فشيئاً ، تحت تأثير البيئة ، إلى حد أنه كتب رسالة « الأمر الحكم المربوط» ، وهي كما ذكرنا من قبل نوع من مدونة القواعد الخاصة بالحياة في الرباطات<sup>(١)</sup>.

١) راجع « رسالة القدس » ١ .

<sup>(</sup>۲) ربیراً : " التعلیم عند المسلمین فی اسبانیا » ، فی کتابه: دأبحاث ورسائل» ( مدرید میستره ، سنة ۱۹۲۸ ) ح ۱ ص ۲۲۹ ومایلیها .

<sup>(</sup>٣) راجع مكدونلد : « تطور علم التوحيد والفقهو نطام الدولة في الإسلام» (نيوبورك سنة ٣٠٨ ) من ١٩٧٧ ، ٢٦٦ ـ ٢٦٦ .

٤) لا يذكر ابن عربي إلاعرماً من بين انواع حياة الرباطات حياة أولئك المرابطين 🖃

والرهبانية المسيحية مدأت منذالقرن الرابع الميلادى: فإن فلمون القنوقواعد الطريقة الرهبانية إلى تلميذه القديس باخوم قبل سنة ٣٠٠م، وبعدها ظهرت قواعد الطرق التي وضعها فويمن وأشعيا والقديس أنطون والقديس باسيايوس. وكلها تتألف من ساسلة من الجمل القصيرة التي تدور حول الكيفية التي يجب على الرهبان أن يساكوا وفقاً لها في الصومعة وحول مائدة الطعام وأثناء الصلوات وفي الأسفار، وفي الاتصال بإخوانه - فضلاً عن بعض النصائح المفيدة في الحياة الروحية، وقد بقيت لدينا واحدة من هذه القواعد منسوبة إلى القديس أنطون، برواية أو ترجمة عربية، وهذا دليل واضح على احمال تأثيرها في الإسلام (١١). ويشابه هذه القواعد في الغاية منهانوع آخر من الوثائق هو المسمى « بالوصايا » ويشابه هذه القواعد في الغاية منهانوع آخر من الوثائق يظهر أنه كان الوصية التي كتبها القديس ثيودورس الاستوديومي، رئيس دير ستوديوم الديرانية (٢).

وابن عربى يسمى بعض رسائله الزهدية بأسماء ذات معنى مشابه تماماً: فكامة «الأمر»معناها الاشتفاقي القاعدة المحددة التي يجب، ان تتبعها السالكون الطريق إلى الله ، والفصل الثانى والعشرون من « التدبيرات » والأخير من « الفتوحات » كلاهما عنوانه: « وصية » لأولئك الذين يطابون الكال . أما أن « الأمر » يجب أن ينظر إليه على أنه « قاعدة » للصوفية ، فيؤيده

<sup>=</sup> عند الثمنور ، وذلك في « رساله القدس » (٢٣) حين يذكر أحد زملائه في الدراسة وهو أبو العبلس أحمد بن هام الزاهد الشاب الذي نرك والدته وخرح إلى الثغور ليرابط فيها ، فضى للى ثغر يقال له جلمانية Jerumenha ( في العرتفال المربى للرباط » ( مدريد سنة ١٩٢٨ ) بدراسة تستند إلى الوثائق عن طبيعة هذا

النظام الصوق الحربي فرباط » ( مدريد سنه ١٩٢٨ ) بدراسة تستند إلى الوثائق عن طبيمة هذا النظام الصوق الحربي في الإسلام المشرق والأبداسي ، وكان نموذجاً واضحاً للطريق العسكرية .

<sup>(</sup>١) راجع Besse الفصل الرابع

<sup>(</sup>۲) راجع Pourrat س ۷۲:

أيضاً الوقائع: « فجامع لأصول » (١) لله كمشخانلي حين يعدد الطرق المختلفة التي لاتزال قائمة حتى اليوم ، يذكر من بينها الطريقة الأكبرية نسبة إلى الذين يتبعون طريقة الشيخ « الأكبر » ، ويقول إن مبنى هذه الطريقة على أربع خصال وهي : الصمت ، والعزلة، والجوع، والسهر . وابن عربي يذكر فعلا هذه الخصال بوصفها أسس مذهبه في جميعر سائله .

وهذه القاعدة ترجع كا قانا إلى عهد إقامته في المشرق ، وفيها تصحيح لخطته ، لأنه لم يكن يوجد في الأنداس طريقة بالمعنى الحقيقي . لكن لا ينبغى أن يستنتج من هذا أن عدم وجود طريقة رباطية في الأبداس الإسلامية يتضمن عدم وجود طريقة روحية . وابن عربي نفسه قد بدد هذا الوهم في مناظرانه . ع صوفية المشرق الذين الهموا صوفية الأندلس بأنهم منقصهم «طريقة » الحياة الدينية . فقد رد عليهم ببراعة قائلاً إن صوفية الأبداس وإن لم يخضعوا لقاعدة مكتوبة ثابتة مطردة ، فإنهم في مقابل ذلك و برغم تعدد السبل ، أور بما بسبب هذا التعدد الغي ، يحسنون الشكيف وعلى بحو فعال مع الضرورات الخاصة بالمريدين للوصول إلى المكال (٢٠).

من المستحيل إذن ردُّ هذا التنوع الثرى في الطرق التي يستخدمها شيوخ التصوف في الأندلس – إلى قاعدة موحدة . بل ينبغي الاقتصار على تحديد خصائصها وفقاً للغايات التي تستهدفها ، أعنى أنواع التدين التي تعدُّ له . والشيوخ الخمسة والخمسون الذين نتلهذ لهم ابن عربي كانت لهم منازع صوفية متعددة كل التعدد: فبعضهم كانوا متوحدين مقامهم في القفار؛ وبعضهم كانوا سأحين ، وبعضهم كانوا عبَّاداً وفي الوقت نفسه يمارسون وظائف

<sup>(</sup>۱) « جامع الأصول في الأواياء وأنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق . . . » للشيخ أحمد صياء الدين الكمشخانلي النقشبندي المحددي الحالدي ، ص ٣ ، س ٩ .

<sup>(</sup>۲) راجع « رساة القدس » بند ۱ .

دينية أَئمةً في المساجد، وقليل منهم من كانوا يعيشون في خلوة ، كما قلنا من قبل. وكانت لكل منهم طريقة في الحجاهدة خاصة يجعلها وسيلة لتحقيق نوازعه الصوفية ، وكانت بمثابة شارة مميزة له . وابن عربي لا ينسي أن يذكر لنا الشارة المميزة لكل منهم ، وهي بدورها تتميز من طريقة ابن عربي نفسه . وبفضل هذه الشارات التي يكرر أبن عربي ذكرها يبدو أمام عيوننا حشد هائل من الطوائف الدينية في أسبانيا الإسلامية في القرن الثاني عشر الميلادي ( السادس الهجري ) ، وأعضاؤها ينتسبون في الواقع إلى طريقة واحدة، ولا رابطة بينهم إلا في ممارسة نفس النوع من المجاهدات الصوفية ، خصوصاً ولم يكن لهم علامة مظهرية مميزة في مابسهم ولا قاعدة مكتوبة أو نظام إداري كافي الرهبان المسيحية وعند الصوفية المسلمين المشارقة . ومنهم من كانوا يسمون « القوامين في الليل » لأنهم كانوا يقضون الليل في التهجد ، ومنهم من كانوا « صوامين » لأنهم كانوا يرون الكال في الصوم ، ومنهم من كانوا « يدعون قراءة القرآن » ، لأمهم كانوا يداومون تلاوة القرآن والتأمل في آياته ، ومنهم من كانوا « ملازمين للصمت » لأنهم كانو يطيلون الصمت مثاهم مثل أتباع طريقة القديس برونو ، ومنهم من كانوا « بكائين » ، ومن كانوا يعذبون أجسادهم أو يزهدون زهداً شديداً ؛ ومنهم من كانوا من « الملامتية ، وهم الذين لا يبالون بما يقوله الناس فيهم مظهرين العيوب ليقضوا على غرورهم ؛ ومنهم من كانوا «غيورين على شريعة الله » ، يسهرون على مراعاتها ، بينما كانت طائفة أخرى ترى رسالتها في أن يكوتوا شفعاء عند الله للآخرين ' وكان لقب « الفقراء » يطلق على الذين يتطوعون لحياة الفقر ويعيشون من الصدقات أو من الإيمان الأعمى بالعناية ممتنعين من سؤال الناس؛ وكان القيام بأعمال البر والاحسان ( الاهتمام بالفقراء ، والمرضى ، والمجذومين ، وخدمة الشيوخ الخ ) الشغل الشاغل لعدد غير قليل منهم ، و إنما لم يطلق عليهم اسم خاص مشتق من هذه الأعمال ، وكان اسم « المرابطين » يطلق على أولئك الذين جمعوا بين حياة التقوى وحياة الجهاد ، يدافعون عن الثغور فى رباطات كانت فى الوقت نفسه شكنات ، على نو مشابه للطرق العسكرية فى الغرب المسيحى ؛ ومنهم من كانوا « فرساناً » ، مثل الفرسان الجوالين فى أورباالغربية يكرسون حياتهم للدفاع عن الشريعة وحماية المستضعفين من الظلم والبطش ؛ وأخيراً نرى فى أوج الروحانية الصوفية أولئك الذين يقضون حياتهم فى العبادة والتأمل والذكر (۱) .

\* \* \*

ولكن الطريقة لاتكنى بغير شيخ يرشد المريد إلى الفهم والتطبيق . والرهبان ، الديرانيون والخلوتيون على السواء ، اعتادوا أن يصطحبوا معهم مريدين لإرشادهم وتعليمهم . والقديس يوحنا الذهبي الفم أمضي سنوات الخلوة الأربع تحت إرشاد شيخ . والقديس أنطون كان له تلميذ يصحبه وهو بولس العبيط ، إلى أن تم تكوينه فخصص له صومعة قريبة ، لكنها منفصلة . لقد العبيط ، إلى أن تم تكوينه فحصص له صومعة قريبة ، لكنها منفصلة . لقد كان ذلك هو العرف الجارى بين الرهبان الخلوتيين في قفار طيبة . وكان المريد يؤدى لشيخه خدمات متصلة بالحياة المادية ، مثل إحضار الماء وإعداد الطعام الخ في مقابل مايتاقاه من إرشاد روحي (٢) .

وفى كتاب « الراعى » يعدد القديس يوحنا كليماخوس المواهب الواجب توافرها فى المرشد الروحى: إنه بوصفه طببب الأرواح يجب عليه أن يكون عالما بالنفس والخلق والمزاج والعال الأخلاقية التى ننتاب المريد، فهذه صفة أساسية كيا يقدر على وصف العلاج الأنسب؛ وكذلك ينبغى أن يكون ساهراً حازما ليحمل المريد على العمل بالمالاج الفروض دون تلكؤ أو إهال؛ على أن

<sup>(</sup>١) راجع « رسالة القدس » في مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>۲) راجع Besse س ۲۶

يخف من هذه الشدة بحلاوة المعشرة وطيب المعاملة وبساطة الأخلاق وقهر الرغبة في التسلط، ولا يبرر الشدة الرغبة في عقاب المريد على زلاته. ولما كانت القدوة أشد تأثيراً من التعايم، فإن الشيخ يجب أن يظهر في كل حاله بمظهر القدوة الجديرة بالاحتذاء وذلك باخلاصه في التقوى وفضائله ومجاهداته، وهكذا ينجنب خطر ضياع نفسه، في حين أنه يعنى بإنقاذ نفوس الآخرين. وكان تقلب المريد — أعنى ميله إلى نفيير المرشد لحجرد الهوى أو المال أو النفور من طريقته — من الأخطار التي حذر منها المؤلفون في الزهد من الكتاب المسيحيين الذين كتبوا عن الرهبائية المسيحية. ومارأفرام في كتابه «عن (۱) التواضع » ينصح المربد ألا ييأس إذا طالت مدة تكوينه ، وألا يضج من سوء القدوة الذي عسى أن يبدو من أسستاذه. وكان للأستاذ أو الرئيس نائب في الأديرة السورية ، وأحياناً مائب ثالث : والقديس بسيل يحدثنا عن موظفين مكلمين من قبل الرئيس بمراقبة الإخوان في الأديرة .

أما في الإسلام فكن المرشد الروحي يسمى « شيخاً » ، وهي ترجمة حرفية كامة ، ك أو presh. terus في الرهبانية المسبحية . وابن عربي (٢٠ بتابع المتعارف عايد مند فرون بين الكتاب في التصوف ، ويسميه باسم « الشيخ » ويشمه سناهم الطبيب الذي مهمنه نشخيص عالى المر مدين وعلاجها ، وأحياناً يشبهه بالما الذي يرشده بتعاليمه إلى ساول الطريق إلى الله . ومن هنا كانت الحاجة إليه عاجة لانقل عن الحاحة إلى "نبى: فكالاها يدعو الناس إلى الله و برشدهم إليه و خر إرشاده بسنحبل تجنب السوائق ونلافي الأخطار المنصوبة في الطريق .

<sup>(</sup>۱) دی قدی Besse ست ۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) لمرجم السابق من ۱۸۱

وفي هذا يقول <sup>(١)</sup> ابن عربي : «من لا شيخ له : شيخه الشيطان » .

وعن هذه الحاجة الضرورية إنى شيخ وعن رسالمه العالبة ينتجأنه لابد أن يجمع مناقب معينة حتى يستطيع القيام بحقوق هذه الرسالة على النحو الأكمل. وأول هذه الصفات أن يكون قد ناقى الإجازة بذلك من شيخ آخر . وثانيها العلم : فبنما يكنى المريد والمؤمن العادى أن يمرف من الدينوالأخلاقالصوفية مايحتاج إليه لأداء الواجب المفروض عليه ، يجب على الشيخ أن يتقن العلم بجمع فروع الدين وأن يحكمون لديه من تجربة الحياة الروحية ما يجمله كفءاً للارشاد خصوصاً فيما يتعاق بالمعابير التي يضعها عسلم النفس الصوفي لتمييز النفوس (٥). وبعد العلم تأتى الصفات الأخارقية : وأولها الشدة في التأديب. وتجنب كل ألفة بينه و بين المريد ، وعفاب كل ما يبدر منه من ذنوب بلا هوادة ، فارضاً عليه الشدائد الروحية . بل وطـرد، من عنده موقتاً . أو نهائياً إذاكان لا ينفع فيه التُّديب ولا يمليع بعاليم الطريقة أو النبيخ ، فهذه العاعة واجبة للقضاء على إراد، الحاصه. الكن لما كانت هذه السلطة المطاقة المنوحة الشيخ قد تولد في هذا الأحير الساهاة بأن نطالب الشيخ ببذل قصارى مافي نفسه حتى لا ننتستت روحه وهمو يعلم المريدين ؛ ومن أجل هذه يوصيه أن ينظم أوفاسمع الله في خلونه ، فضار عن المجاهدات التي يشنرك فيها معه المريدون .

وكان من الم. أد في حياة الصوفية في الإسارم ـ سواءكات حياة حارة أو حياة جماعة ـ أن ينولي المريدون القيام على الخاحات الدنبوية للشيخ أو الإخوان،

<sup>(</sup>۱) « الأمر ، من ۲۶ . وإن عربي يدكر هذه العاوه على أنها عاره دهت سالا ، ب الصوفيه المسامين. والتسيس يوحما الصدي صاح الله سمس السكامات . راجع أروري: « يوسما الصامي » (باريس سمه ۱۹۲۲) ص ۳ ۵ ه Banazi : Sanat Jean do la Croix مهرا الموضوع . (۲) راجع نما بعد — العصل النائي عسر فيما يتعلق بهرا الموضوع .

فيقوم بغسل الملابس وإعداد الطعام ، النح \_كما كان الشأن كذلك أيضاً في الرهبانية المسيحية . ولهـذا كان المريد يسمى «خادماً » وكان يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها الـ Oiconomos في الأديرية المسيحية الشرقية .

أما عن تقلب المريد ، فابن عربى يلح فى تحريم تغيير الشيخ بلوزيارة غيره بدعوى أن يجد المريد عند هذا الآخر إرشاداً أفضل أو أيسر . إذ هو يرى أن التقلب دليل على عدم الإخلاص فى عبادة الله ، لأن إخفاق المريد أو انصرافه عن طريق الكمال يجب أن يعزوه المريد إلى عدم صبره و نقصه وعصيانه .

وأخيراً فعلى نحو مانجد فى الجماعات المسيحية يبدو من الواضحأنه كان يوجد فى الجماعات الصوفية الاسلامية تحت الرئيس مفتشون أو نواب له مكلفون بالقيام بوظيفة لدى المريدين \_أو هذا هو ما تؤمىء به على الأقل بعض النصوص التى أوردها ابن عربى وذكر ناها من قبل .

#### الفصي الرابغ

#### نظام المريدين

الإرادة أو طاب الحق وسوابقها المسيحية - مراسم الدخول في الطريقة ، وأخذ العهد ، وتلقى الخرقة عند ابن عربي - ثوب الزهد - الخلوة والانقطاع - ترتيب الوقت - أحاديث الزهد - الفراغ - التنظيم الاقتصادى - الطعام - مسالهيئة - طاعة الرئيس - وجوبها وصفاتها - طاعة المريد - الاعتراف التلقائي - الإتصال التلباتي بالشيخ - احترام الشيخ - سوابق مسيحية .

الإرادة (١) ومجاهداتها تسبق في الرهبنة المسيحية ، سلوك الطريق ، وسلوك الطريق ، وسلوك الطريق يتألف في جوهره من أخذ العهد بالمحافظة على قواعد الطريق ، وتلقى الخرقة . ومن الواضح أن المجاهدات تتعلق بالصفات التي يجب أن يتحلى بها المريد حتى يمكنه سلوك الطريق ، وهي : الإخلاص ، والصبر ، والتواضع ، والطاعة . وكان يكلف بامتحانه سالك قديم ، سواء في حياة جماعة أو في حياة الخلوة (٢).

أما فى التصوف الإسلامى فيبدو أن هذا الترتيب معكوس . فابن عربى يتحدث فى الواقع عن سلوك الطريق والعهد وتلقى الخرقة على أنها أفعال سابقة

<sup>(</sup>١) [ الإرادة و اصطلاح أهل الحقيقة ، أعنى الصوفية ، هى نهوس القلب و طلب الحق تعالى و تعرف بأنها ترك ماءايه العادة، وعادة الناس فى الغالب الإقامة في أوطان الغفلة والسكون إلى انباع الشهوات ، فمن خرج عن ذلك سمى «مريداً ». وقال القشيرى: المريد هو المبتدىء ولابد لأكثر السالكين و حالة الابتداء من المحاهدات والرياضات حتى بصلوا إلى درجة الابهاء . ] (٢) راجع Besse المصل السادس .

على الإرادة (١).ومع ذلك فإن قلة إشاراته لاتسمح بأن نحدّد بالدقة كيفيةتتابع هذه الأفعال ولا المراسم المتعاقة بها .

أما أن هناك امتحاناً سابقاً على القبول في الساوك — فهذا أمر لاشك فيه، لكن ليس يتضح لنا اختلافه عن ذلك الامتحان الأشق الأعمق الذي تقتضيه الإرادة أو سلوك الطريق. إنه يشبه مرسماً شعائرياً للإرادة أو الابتداء، حسبا يصوره اين عربي: فالشيخ بوصفه الطالب في الخلوة الخاصة التي سيقيم بها طوال مدة الإرادة ، إنما يلقى بروحه في الحضرة الإلهية ، وفي صمت وعلى نحو خارق صوفي ، يمتحن روحانيته وطباعه وأخلاقه ، ويسأل الله أن يبارك فيه وأن ينجح في تكوينه . ومن هذا يتبين أن هذا الامتحان مرسماً أكثر منه شيئاً آخر ؛ والامتحان الحقيقي إنما يأتي بعد ذلك ، أثناء الإرادة .

ولنذكر الآن خصائص العهد: من المؤكد أن السلوك كان يصحبه «عهد» أو «عقد» يتطلبه الشيخ من المريد ويأخذه هذا على نفسه طواعية . وهذا العهد على أنواع أهمها عهد الإخلاص للشيخ ، إذ لاغنى عنه للتاعة العمياء المطلقة التى تكوّن \_ كا سنرى \_ الأساس الرئيسي للتكوين الصوفي . والذين ينذرون أنفسهم للفقر ، وهم الفقراء ، واضح أنهم يتعهدون بمراعاة الفقر . والمريدون الراغبون في حياة التأمّل كانوا ، منذ بداية الطريق ، يخضعون لإمتحان قاس يقضى بحرمانهم من كل وسائل العيش ، حتى يستطيعوا بذلك أن ينالوا فضيلة إنكار الإرادة ، أعنى التوكل ، وتفويض أمرهم إلى العناية الإلهية ، وهي فضيلة موجودة في المسيحية أيضاً . كذلك كان هذا الامتحان يتضمن العهد بالفقر ، وإن كانت النصوص لا تذكر ذلك صراحة . وابن عربي يشير أحياناً إلى بعض عهود الإحسان البطولي ، مثل تفضيل الفقراء على الأغنياء في كل شي ، والتضحية عهود الإحسان البطولي ، مثل تفضيل الفقراء على الأغنياء في كل شي ، والتضحية

<sup>(</sup>۱) « الأمر » ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۰، ۹۰، ۱۱۱،۹۲، «التدبيرات»، ۲۳۹،

بالثروة والمروءة والحياة نفسها في سبيل الخير الروحي للناس أجمعين .

وأخذ الخرقة يشار إليه إشارة عابرة ، على هامش نَهْمي ، هو نَهْمي المريد عن استعال الخرقة التي تلقاها من الشيخ في غير وقت تلقيها رسميًا (١). وقددرس ماسينيون <sup>(۲)</sup> بالتفصيل مرسم انتقال الخرقة بوصفه رمزاً للارادة ، ورأى فيه انعكاساً ومحاكاة للاحتفالات التي تصاحب الدخول في نقابات الحرِّ ف والِمهِّين. لكن ينبغي ألا نغفل مع ذلك عن السوابق لهذا في الرهبائية السيحية: فلا أحد بجهل أن ثوب الراهب الصالح كان ينظر إليه الرهبان المتوحدون والديرانيون على أنه بركة ، ولهذا كان يعطيه لأحد مريديه الفضلين (٦)، تماماً كما سيحدث في الإسلام بعد ذلك ببضعة قرون (٤). وابن عربي نفسه ، قبل أن يغادر الأندلس متجها إلى المشرق ، تلقى الخرقة من يدى أبي القاسم عبد الرحمن بن على الذي لانعرف أنه كان أستاذًا له ولكنه لابد أنه كان ذا مناقب روحانية خارقة ، لأنه تلقى الخرقة من الخضر مباشرة ، والخضر شخصية أسطورية، أعلى في كمالها الروحي من الأنبياء ، وكان لابن عربي به اتصالات روحانية وثيقة ومتواصلة . وكان نلقيه الخرقة في أشبيلية لأول مرة (٥٠ ؛ لكنه يقرر أن مرسم تلقى الخرقة لم يكن له في الأندلس الأهمية في دخول الطريقة التيكانت له في المشرق، بلكان مجرد رمز على الأخوَّة بين الصوفية الأمدلسيين ، دون أن يتضمن الدخول في طريقة أو جماعة معينة. ورغم ذلك فقد كانت له قيمة مرسم قدسي،

<sup>(</sup>۱)» الأمر » ، ۹۲

<sup>(</sup>۲) « عذاب الحلاج » ۹ ، ۲۲ ، ۹۰ ؛

<sup>771</sup> Besse (7)

<sup>(</sup>ع) [لاشك أنأسين يبالع هنا كثيراً لمذ شتان بين تسلسل أخذ الحرفة من سبيح إلى شيخ، وبن مجرد أن يعطى راهب صالح ثوبه لأحد تلاميده المفصلين . فلأول يدل على تسلسل الروح الصوفية وانتقالها من صوق إلى آخر ممايدل على وحدة الصوفية بينما الآحر لايدل على أى معى من هذا القبيل ، بل على ايثار شخصى] .

<sup>(</sup>ه) أنظر من قبل ، القسم الأول ، الفصل ٣

تتحقق آثاره آلياً من مجرد وقوعه ، إذ كان يكفى أن يخلع الشيخ ثوبه على المريد ويعانقه كيا ينال المريد الحال الصوفية التى عند الشيخ والتى تعوز المريد ، ومن هنا نفهم كيف يمكن بل ينبغى تكرار هذه العملية عدة مرات فى العمر ، كا حدث لابن عربى ، وكما أوصى هو بالنسبة إلى المريدين . كذلك يُقسر لماذا ينهى ابن عربى \_ فى الإشارة العابرة الواردة فى ذلك الموضع من كتاب « الأمر » إلى لبس الخرقة \_ أقول: يفسر لماذا ينهى ابن عربى المريد عن البس الخرقة التى خامها عليه الشيخ إلا فى مناسبة تلقى الخرقة التى خامها عليه الشيخ إلا فى مناسبة تلقى الخرقة (١).

لكن هذا ليس معناه ، مع ذلك ، أن لباس المريدين أو السالكين يشبه لباس عامة الناس . فابن عربى حيما يطلق لفظ « الصوفية » إنما يطلقه مضمناً في ذلك معنى أنهم يابسون الصوف ، لأن هذا هو الأصل في كلة « صوفي » في ذلك معنى أنهم يابسون الصوف ، لأن هذا هو الأصل في كلة « صوفي » ( من « الصوف » ) ، ورغم أنه كثيراً ما يستعمل ألفاظاً عامة مثل « ثوب » و « كبس » ، فإنه يستعمل أيضاً اللفظ « خرقة » ( وهو لفظ خاص باللباس الديني عند المسامين ) (٢٠) .

ولا أذكر أنى عثرت على موضع فى مؤلفاته يذكر فيه اللفظ « مُرَقَعة »، أى الثوب المليء بالرُّقع (٣) ، لأن ابن عربى يرفض عامّة أن يحتم طريقة خاصة واحدة فى الملبس، على السالكين الطريق ، تاركاً لكل منهم حرّية الاختيار، وفقاً لعادات أهل البلاد ومفتضيات الإقليم ، ولا يوصى إلاّ بما يلى : ألا يكون

<sup>(</sup>۱) « الأمر » ، ۲۰ وهذا نصه هو ماحدث تماماً في الرهبانية المسيحية : لذلم يكن اللباس الذي منحه الرئيس أو الاستاذ إبان المرسم الرسمي للدخول في الرهبنة يلبس في الصومعة أو الدير . إلا عند التكدير راجع ٥٤٥ ، ٢٥٣ ، ٢٥١ ، ٥٤٥ .

<sup>(</sup>۲) « الأمر» ، ۱۰۳ . وقد قال عن شيخه القبائلي إنه كمان « عليه ثوب صوف ». راجم « رسالة القدس » ۲۰ .

 <sup>(</sup>٣) راجع كتاب عذاب الحادح لماسينيون فبا يتصل بالأسماء المختلفة الدالة على اللباس الديني
 ق الاسلام ، تحت المحلق : « خرقة » و « مرقعة » .

وهذه العادات والوصايا يمكن أن نجد نظائرها في المسيحية : فالكتاب عن الرهبانية الشرقية يوصون بابس الملابس القديمة والميابلة . ومقاريوس ، راهب ستيا ، كان يلبس ثوباً مرقعاً إلى درجة أنه لم يكن من الميسور معرفة أصل هذا الثوب والراهب إسحق يقول إن الرهبان كانوا يابسون ثياباً مايئة باارقع . ويذكر عن القديس باخوم \_ ولدينا الترجمة العربية لحيابه \_ أنه كان يلبس ثوباً مصنوعاً من رُقع لهذا الغرض . ورهبان الصحراء كانوا يستعملون أثواباً قصيرة مستعملة مرقعة . أما النهبي عن غسل الثياب فكان عاماً . وزيادة في توكيد هذا التناظر ، نقول إن القديس باسيليوس، شأنه شأن ابن عربي ، ينهي عن توحيد اللباس ، ويوصى بأن يكين الباس وفقاً لضرورات الإفليم والمكان والمزاج ، دون أن يتجاوز هذا الحد ، وهو : نغطية الدورة و توقى قسوة الجور؟ .

\* \* \*

وكل القواعد التي يضعها ابن عربي لتنظيم الإرادة تتعلق \_كما هوواضح \_ بحياة الجماعة ، وبالمشرق أكثر منها بالأندلس حيث كانت إرادة الشيخ الحرة

<sup>(</sup>١) « الأمر » ، ، ، ، ، ، ، وراجع « التحقة » ٩ حيث يشير ابن عربى عرضاً إلى أن الثوب إنما كان عمارة عن كماء له غطاء رأس . وعلى الرغم من أنه يقول عن نفسه و « رسالة القدس » ( II B ) أنه كان يلبس وهو في مكة قيصاً ولمزاراً وسراوبل وصديرياً ورداء من صوف وعمامة ونعلين ، فإنه من المؤكد مع دلك أنه يعزو هذا اأثراء و المتاع إلى النقص ، ولاشك أن ذلك كان عدوى من العادات الشرقية المتراخية التي يشير إليها مراراً في هذه الرسانة حيمًا يهاجم مظاهر الصوفية المقيمين في الحانقاهات « والدين مفراهم المطلوب ومنحاهم المرغوب تنظمف مرقعاتهم بل مشهراتهم » (س٤ ، طبعة الناهرة سمة ١٢٨١ هـ) و بيابهم المنظيمة الجديدة ذوات الحواسي الملونة الراهية والأكمام الواسعة والدراويل الرقيقة والد حاب المنظيمة والعكاكر التي يستندون إليها في الشي ، والسحادات للصلاة "مر، ٤ من الطبعة المذكورة) .

هى التى تملى على المريد القواءد الخاصّة التى يجب عليه انباعها ، كما قانا مراراً من قبل .

فإذا أقبل المريد في الجماعة خضع لسلطة الشيخ المطاقة ، لأن طاعة الشيخ واجب أساسي لا يجوز التساهل فيه ، كا سنرى . وكانت لكل مريد خلوة خاصة به لا يخرج منها إلا بإذن الشيخ في كل أمر ، اللهم إلا في الأحوال التي قررتها الطريقة . صحيح أنه لم يكن هنالت حيس بالمعنى الحرف ، أى بهى عن الخروج إلى الطريق ، لكن أبواب الخانقاه كانت معلقة في وجه عامة الناس ، خصوصاً الغلمان والنساء . كما كان يحرم على المريدين الاتصال فيما بين بعضهم وبعض إلا في حضور الشيخ أو في الأعمال الجماعية (١) . وإذا خرجوا إلى الطريق خرجوا جاعات غاضين أبصارهم ذا كرين الله دون أن يلتفتوا يمنة ولا يسرة ولا إلى وراء ، ولا يقفون حتى ليلتقطوا شيئاً وقع من أحدهم في الطريق . كما كانوا يعودون أيضاً جاعات (١).

وفى داخل الخانقاه كانت الحياة 'تنفظّم بدقة . صحيح إن ساعات اليوم لم تكن توزع بطريقة محددة،ولكن ابن عربى رتب الأعمال التي تملاً أوقات الجاعة فإلى جانب الوقت المخصص للطعام المشترك والمنوم تحدث عن ثلاثة أعمال للجاعة: الأول هو الصلوات في مواعيدها بالدقة فيجتمعون في المسجد ويؤدونها جاعة ، والثاني الذكر الجماعي ، والثالث الإنشاد للأشعار الصوفية ( وسندرس هذا على حدة ) وينبغي ألا يشترك فيه غير أهل الاختصاص ، ويُبعد منه للريدون ".

<sup>(</sup>۱) راجع Besse ص ۲۰۶ – ۲۰۲ . كان المسلمون منذ القرن الثانى للهجرة ينظرون الى البس الصوف على أنه محاكاة للبس الرهبان النصارى ، كما يدل على ذلك نص ورد في «العقد الله يد » لأحمد بن عبد ربه ( حس ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>۲) «الأمر » ۷۸، ۸۸، ۲۷، ۲۰۰

<sup>(</sup>۳) « الأمر » ع ، ۱۱۲ ؛ « التدبيرات » ۲۳۶

<sup>(؛) «</sup> الأمر » ۹۲ ، ۹۰ ، ۲۰۱ ، ۱۰۳ ؛ « التدبيرات » ۲۳۸ ،

وكان شيخ الخالقاء أو شيخ الج\_اعة يشرف على ثلاثة أصناف من الزهد والتصوف ، موزعة ، فما يبدو ، بين أيام معلومة من الأسموء . صنف من التصوف الأوَّلي ، يشترك فيهمع المريدين عامة الناس؛ وصنف ثان من المجاهدات الخاصة بأهل الخانقاه ، لا يشارك فيه غير المريدين و بالاشتراك مماً : والصنف الثالث، فردى يختص به كل مريد على حدة . والصنف الثانى كان يتم كل يوم، بينما الصنف الثالث لم يكن من الممكن توقيته ميوم معلوم لأنه إلى حد ما ، وثنابة التوجيه الروحي من الشيخ للمريد ، أي يكاد أن يشبه الاعتراف في المسيحية، ولكن دون أن يتصف بصفة الشعائر المقدسة كما في المسيحية لأنه كان يقتصر على تصريح المريد باخـــارض تام عن حالة ضميره وذنو به وعيوبه ، وفصائله وكما لاته ، والألطلف الإلهية به ، انتفاء أن يسهل بذلك على الشيخ مـــهمة الإرشاد والتوجيهوالتأنيب. والصنفان الأرل الماني كانا يتمان في مكان مخصوص لأن عدد السامعين يحتاج إلى مكان فسيح، أما الثالث فكان يتم في غرفة الشيخ. ولكن ابن عربي لا يقدم نفاصيل وافية في كتاب « الأمر » عما ينبغي أن يقوم به الشيخ في هذه الأصناف الثلاثة ، لكننا نحد في « رسالة القدس » بين الحين والحين بعض اللمحات الوصفية التي تكمل ماورد في كتاب « الأمر » فإذا نسقنا بين هـــذين المصدرين نامح في الصنف الأول أن الشيخ يفسر شواهد نموذجية على المضيلة والولاية من أجل حثالمبتدئين على بذل الهمة في سلوك طريق الكمال. ويبدو أنه لا يتناول الموضوعات المذهبية الصوفية ، بل يقتصر على مجرد سرد الألطاف والكرامات التي يمن الله بها على من يختاره من عبيده أما في الصنف الثاني ، وهو خاص بالمريدين وحدهم ، فيأخذ في شرح مبادى، الطريقة ، ويشمل بالشرح كل محتويات الطريقة وما يحدث في النفس من آثار الذكر. وكان المريد يقرأ كتاباً مثل «رسالة» القشيري أو إحدى رسائل المحاسبي ويقوم الشيخ بالشرح . وكان الدرس يتم فى الصباح ، وبعد الفراغ منه تقام الصلاة . (١)

وما يتبقى منوقت بعد هذا النظام المعلوم كان يقضيه المريدون فى خلواتهم الخاصة فى رياضات ومجاهدات ، وذكر منفرد ، حسب مايقرره الشيخ لكل مريد . ولا نجد فى كتاب « الأمر » ذكراً لأعمال يدوية معلومة ؛ لكنه فى « التدبيرات » ينصح المبتدئين أن يكسبوا قوتهم من حرفة يحترفونها إن لم يصلوا إلى رتبة التوكل ،وهو تفويض الأمر إلى العناية الإلهية فى كل شىء . وواضح أن المريدين الذين كانوا يعملون خدماً كانوا يقضون فراغهم فى الخدمة المنزلية من طبخ وغسل ، الخ ، فضلا عن تقديم الطعماعة ،وخصوصاً للشيخ . (٢)

وتنقصنا المعلومات عما يتصل بالموارد المالية للخانقاهات. وفي الأندلس حيث لم نكن حياة الخانقاه ، كا رأينا ، منظمة ، فإن مشكلة توفير العيش للمريدين والسالكين كانت تحل دون حاجة إلى اجرا آت و تدابير ، و ذلك بالاعتماد على كرم المؤمنين بعامة و الأخوان الأغنياء بخاصة فيا يتصل بأسباب المعاش ، وأحيانا بالسؤال ، وأخر رى بقبول الصدقات التي تقدم إليهم طواعية ، وأحيانا ثالثة بتفويض الأمر إلى الله . و كان من عادة ابن عربي أن يضع بين أيدى شيخه الذي يأخذ عنه ، كل مامعه من مال. ولقد ذكر نا أن نذر الفقر ، صراحة أو ضمنيا ، كان شرطاً سابقاً على الدخول في الطريق : ولهذ كان لا بد من الاشتراك ضمنيا ، كان شرطاً سابقاً على الدخول في الطريق : ولهذ كان لا بد من الاشتراك التام في الأموال داخل الخانقاه : فالثياب ، والأدوات المنزلية الخكانت كلها مشاعاً بين كل الإخوان ، تجنباً للتعلق بأسباب الدنيا. وفي المشرق كانت مشكلة نقات الخانقاهات تحل على نحو ممتاز بفضل الأوقاف التي بقفها أهل التقوى نفقات الخانقاهات تحل على نحو ممتاز بفضل الأوقاف التي بقفها أهل التقوى

<sup>(</sup>١) « الأمر » ٨٦ ، ٨٧ . ٨٠ ؛ « رسالة القدس » بند ٢ ، ٧ . ~

<sup>(</sup>۲) « الأمر » ۹۲ ؛ « التدبيرات » ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۹ ،

ويظهر أن الشيخ لم يكن يجلس مع جماعة الإخوان على مائدة واحدة . وابن عربى ينصح الشيخ بالطعام فى خلوته ، حتى يتجنب ألفة المريدين . وكان خادمه الخاص، وهو أحد المريدين، هو الذي يقوم بإحضار الطعام إليه ، ويتركه فى صمت أمامه ، ثم يقف خلف الباب حتى يفرغ الشيخ من طعامه ، فيدخل ويأخذ الباقى منه ويأكله إن أمره بذلك. وكان هذا المسلك معرضاً للمساوى ، التي اتهم ابن عربى نفسه بها : ذلك أن الشيوخ كانوا أحيانا يؤثرون أنفسهم أطعمة أشهى من الطعام الخشن الذي تتناوله سائر الجماعة .

وكانت للمائدة آداب خاصة. وابن عربى ينهى عن الشراهة وعن التنعم في الطعام: وعلى كل آكل أن يتناول من الطعام أقربه إلبه، دون التوغل ابنغاء الحصول على قطعة أطيب، ولا النظر إلى يد جاره أو وجهه، وألا يطلب شيئاً من الخادم، بل يقتصر على التناول مما يقدم إليه، وعند كل لقمة عليه أن يحمد الله وهو يمضغها ويبتلعها، حتى يبارك له الله في طعامه؛ وعايه ألا يقوم حتى تر فع المائدة. والأكل بين أوقات الطعام في الخلوة، ابتغاء التظالم بالقناعة والنعزز كأنه قليل الأكل، هو من شيم المنافةين، وابن عسربي ينهى عن ذلك.

والنظافة الشخصية ، ولها فى الإسلام طابع العبادة الدينية ، ولا غنى عنهـا للصلاة، كانت معذلك تراعى داخل حدود الشعائر فحسب ، أعنى أن المريدين

<sup>(</sup>۱) « الأمر » ۸۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۸ ؛ «التدبيرات» ۲۳٥ ؛ «رساء القدس» ۱۵،۱

والإخوان كان عليهم أن يتوضؤوا في كل الأحوال التي يفرضها الدين وخصوصاً للصلاة \_ وقبل الذكر وعند الدخول على الشيخ . لكن كان ممنوعاً عليهم كل نظافة يمكن أن يكون الدافع إليها الزهو والغرور أو تتضمن خطر الشهوة أو التخنث : ولهذا لم يكن لهم \_ دون إذن سابق من الشيخ \_أن يغسلوا ثيابهم أو يصفقوا شعورهم أو يصلحوا لحاهم أو يحلقوها، ولا أن يقصوا شعورهم وأظافرهم . ومن الواضح أن هذا التقشف الذي كانت نقتضيه الطريقة لم يكن يتحقق غالباً ، إذ أن ابن عربي ، وهو صاحب هذا التحريم للتنعم ، يشكو من إهمام صوفية المشرق اهماماً بالغاً بتصفيف لحاهم . والتعارض الفاضح بين هذه القذارة المندوبة وبين دعوة الإسلام إلى النطافة الشرعية ، يبدو أنه إنما قصد به إلى القضاء على الغرور والأهواء والبوادر الذاتية عند المريد ، فإن هذا ينبغي عليه أن يسلم إلى إرادة شيخه تسايما تاماً ، حتى في تلك الأمور الجزئية الشخصية جداً التي نتعاق بالنظافة والحشمة . (1)

وفي هذا نرى سمة واضحة من سمات محاكاة الرهبانية المسيحية، كما في ملامح عديدة أخرى في منظيم الخلوه مما أتينا على ذكره . ومن المستحيل أن نسردها كلها من أجل المقارنة النامة ؛ لكن ليس من الحكمة أن نففل عن التشابه ، في الخطوط العامة ، بين بعضها . فمثلا فيا يتعلق بالاشتراطات المتعلقة بالخلوة ، كان ممنوعاً على الرهبان في أديرة الشرق المسيحي أن يدخلوا صوامع إخوانهم دون إذن سابق من الرئيس (٢). وغض النظر سمة واضحة أخرى ، حتى كان ثم رهبان اتخذو اقاعدة لأنفسهم ألا يتلفتوا أبداً حواليهم (٣). والاعتراف التلقائي

<sup>(</sup>١) « الأمر » ٩٩ ، ١٠٦ ، ١٠٩ ؛ « رسالة القدس » ، ١ ؛ «تحفةالسفرة، ٨ .

<sup>(</sup>۲) س ۱۸۹ Besse . ومثل ابن عربی نجد القدیس باخوم والقدیس بسیل یحرمون الألفة مم الصیان. راجع Pourrat ~ ۱ ص ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) راجم : «كَلَمَاتُ الشيوخِ » ( «كتب الآباء اللاتين » حـ ٧٣ ، ص ٨٦ )،أورده Besse ص ٩٧ ؛

كان عادة جارية بين الرهيان في أديرة الصعيد الأعلى : فقد كان المبتدئون يكشفون عن نقائصهم لرؤسائهم ليتلقوا منهم نصائح ويصاحوا من أفسهم (١) كذلك الدروس الصوفية أصابها رهباني مسيحي وكانت نؤلف جزءاً لايمكن إغفاله من الطربقة في أيام وساعات معلومة . فالقديس باخوم في طريقته يوسى بإلقاء الدروس مرتين في الأسبوع ويقتضي من جميع الرهبان حضورها(٢٠). أما فما يتعلق بالأكل فإن القديس باخوم ، وكذلك رفينو وبلديو وكسيانو ، يأمرون الرهبان بأن يغطوا رءوسهم بالطرطور حتى لايروا ما يأكله من إلى جوارهم ، وكان منع الأكل بين الأوقات المخصصة للطعام شديداً بين الرهبان المسيحيين والصوفية المسلمين على السواء(٢). وأخيراً جد أن تطويل اللحي الشعث خاصية من الخصائص المميزة لرهبان الصعيد الأعلى بل ولكل الرهبان في المشرق. فالقديس إبفانيوس انتهر، شأنه شأن ابن عربي ، الرهبان الذين كابوا يحلقون، والرهبان السريان كانوا بعثفون شعورهم الشعثاء ولا يقصونها طوال سنوات عديدة (٤) . والفقر المطاق ، دون طلب صدقات ، وأحباماً دون قبولها إذا قدمت ، كان هو القاعدة عند كثير من الرهبان في السرق المسيحي : فالقديس ايسيدوروس الفلوزي ، والقديس نيل ، والقديس بسيل كانوا في طرقهم يبهون عن السؤال ، لأنه علامة على الانحطاط الروحي و قص الإيمان بالعناية الإلهية . ولهــــذاكانوا حين يدخلون حياة الدير يعطون الفقراء كل ما يملكون وعلى الرغم من كون بعض الأديرة تبلغ حداً عالياً من الثراء بفضل نقوى المؤمنين ، فإن كل راهب لم يكن له ملك خاص ، حتى ولا فما يتعلق بالأثاث الشخصى والثياب والأدوات ، لأن كل هذه الأموركانت مشاعاً بين الإخوان :

Besse (۱) من ۲۰۵ من ۱۷۸ ح۱ ص ۱۷۸

<sup>7 7</sup> Besse (7)

Besse (۴) ص ۲۱۷ و Pourrat ح ۱ س د ه ۱

Besse (؛) کا ۲۶۰

و بنفس العبارات التي يستخدمها ابن عربي في كتاب « الأمر الححكم المربوط» نجد القديس يحيى الذهبي الفم الذي عاش قبله بعدة قرون يقول إن الرهبان ينبغي عليهم ألا يستعملوا حتى الكامتين: لي ، لك ؛ وفي القواعد التي وضعها القديس بسيل ، وتلك التي كانت متبعة في مصر كان من المقرر أن كل الأشياء، والأحذية ، والتياب ، الخ يجب أن تكون مشاعاً بين الجيع ، بحيث لا يمكن الأخ أن يعطى ولا أن يتلقى من أخيه أي شيء (١).

\* \* \*

ومن الشروط الأساسية فى الدخول فى الحياة الصوفية كما يرى ابن عربى (٢)، طاعة الشيخ وامتثال أمره ، فهو يقوم مقام الله فى توجيه المريد ، فعليه إذن امتثال أمر ، والتحبّب إليه والترام الأدب معه . وإذا كانت الغاية من الحياة الصوفية هى تفريغ القلب من كل ما سوى الله ، ابتغاء الأنس به ، فمن الواضح أنه لايكفى المربد ، للوصول إلى هذه الغاية ، أن يكبت شهواته ويقمع أهواءه ، دون أن يستأصل جرثومة هذه الشهوات ، وهى حب الذات ، والإرادة الخاصة ( الهوى ) . وخير وسيلة لقمع الهوى هى الطاعة لإرادة الغير .

وهذه الطاعة ينبغى أن تكون عمياء مخلصة ، مستوفزة وغير مشروطة . والمريد يمتثل أوامر الشيخ حرفياً ، دون تأويلات ولا إجاءات ، ولا مناقضات ولا اعتذارات ، حتى لوكان أمره غير معقول ، بل حتى لوكان يأمر بالمعصية [«ولايخُطُر لك عليه خاطر اعتراض ولو عاينته قدخالف للشريعة فإن الإنسان لبس بمعصوم » « التدبيرات » ص ٢٢٦ – ٢٢٧ ] . وكانت الصوفية تتناقل فيما ببنها أمثلة على الطاعة العمياء لأوامر الشيوخ حتى إنه لامتحان طاعة

TYY \_ TYT ( 104 ( 102 Besse (1)

<sup>(</sup>٢) راجع « الأمر المحكم » ، الفصل ٢ ، صفحات ٨٣ ومايتلوها ؟ « التدبيرات » ٢٢٦ ، ٢٢٨ ، ٢٣٥ ؛ « الأنوار » ٥٦

المريدين كان الشيوخ يفرضون عليهم أموراً تنهى عنها الأخلاق فكانوا يمتثلون لها دون تردد ودون أن يخطر ببالهم أى خاطر ضد استقامة وكال سلوك هداتهم الروحيين هؤلاء، وكأن أوامرهم تصدر عن الله نفسه . وكان التعلق الحنون والحب البشرى للشيخ يخفف عواطف الخوف والرهبة اللدين يحملهما قلب المريد نحوه . وأصدقاء الشيخ ينبغى أن يكونوا أصدقاء المريد ، وأعداؤه أعداؤه . لكن هذا الحب البنوى منبغى ألا يخلط بينه وبين الألفة ، فهذه لاتتفق مع التوقير والرهبة ولتجنب ذلك ينبغى على الشيخ أن يمتنع من كل رفع للكلفة بينه وبين المريدين . وحتى في أكله ونومه ينبغى عليه أن يحتاط حتى لا يطلعوا عليه .

وآثار هذه النفسية المركبة تجات في كل الشئون القائمة في الصلات بين الشيخ والمريد . وابن عربي يبذل قصارى جهده في تقرير الطابع السلبي لحياة الصلات هذه من جانب المريد : فإنه بين يدى الشيخ مجرد أداة : وعليه أن يدع نفسه تنقاد لإرشاده ، وكأنه جثة بين بدى الغاسل . ومن الواضح أن هــــذا التشبيه هو نفس التشبيه المشهور الذى وضعه القديس اغناطيوس دى لويولا ومؤسس الطريقة اليسوعية ، ولد سنة ١٤٩١ أو سنة ١٤٩٥ و توفى سنة ١٥٥٦ م] ومؤسس الطريقة في كتب الرهبان المسيحين في الشرق ، كما سنذ كر فيا بعد . وليس للمريد أن يقوم بأى عمل ، المسيحين في الشرق ، كما سنذ كر فيا بعد . وليس للمريد أن يقوم بأى عمل ، مهما ضؤل من تلقاء نفسه وهو في ابتداء سلوكه . فلكي يفلح ، يكفيه شيء واحد : أن يريد وأن يفعل ما يريد منه الشيخ أن يفعله .

أما من ناحية الشيخ فعليه أن يعرف تمام المعرفة نفس المريد ، إن شاء أن يرشده حقاً . فكيف نوفق بين هذين الطرفين ، اللذين يبدوان غير قابلين للتوفيق ؟ إن الاعتراف أوالكشف الأمين عما في الضمير يحل الإشكال . ومع ذلك فإن هذا الاعتراف لا يمكن أن يأتي من تلقاء نفس المريد ، بل على هذا أن

ينتظر فى خلوته حتى يدعوه الشيخليفضى إليه بدخيلة نفسه و يجيب عا يسأله عنه بإخلاص نام ، دون أن يجرؤ على توجيه السؤال إليه من جانبه ، حتى ولا من أجل تبديد شكوكه ، لأن ابن عربى يفصح فى مثل هذه الأحوال بأن الأفضل الإنتظار حتى يحلها الشيخ نفسه من تلقاء نفسه أو حتى يلطف الله به فيهديه إلى حلمها .

ومن بين الكرامات التى يعددها ابن عربى (١) فى رسائله و يورد شو اهد عديدة على و قوعها فعلا ، كرامة الاتصال التليائى بين النفوس ، وخصوصاً بين الشيخ والمريد وهذا العون الخارق كان يتدارك كل الصعوبات: فمن غير أن يخالف المريد نذره الطاعة التامة السلبية ، ومن غير أن يبادىء باستشارة الشيخ ، كان يكفيه أن يوجه عقلياً ، وهو فى خلوته ، مقاصده النفسية صوب المرشد ، حتى يعرف هذا الشكوك التي تخالجه و يتأهب الاستدعائه من أجل حلّها .

ولا يمكن أحداً زيارة الشيخ في خلوته الخاصة إلا خادمه ، وحتى هذا عليه أن بطلب الإذن في كل مرة ، حتى لايفاجئه في مباذله الخاصة به في خلوته وغير المتفقة مع سمت الشيخ . وقد رأينا من قبل كيف يتم تقديم الطعام إليه بإحترام بالغ . وكان على الخادم ، وهو يسمر على نوم الشيخ ، أن يرقد بالقرب من الخلوة وراء الباب ، إذ قد يحتاج إليه في خدمته . وكان المريدون يؤدون مظاهر التجلية هذه ، وإدا نودوا امتثلوا باحترام لتلقى إرشادات الشيخ وأوامره : ولم يكن أحد يدخل إلا بعد استئذانه . فإذا دخل قبل يده ووقف في خشوع أمامه خفيض الرأس ، وإذا أمره الشيخ بالجلوس في حضرته فعايه بالجلوس خارج الحصيرة التي يجاس عامها ، وفي موقف العبد التأهب في كل لحظة للنهوض إذا أمره بذلك سيده . وفي حضرة الثيخ بمنع التبسط والألفة . وفي الصلاة أثناء أمره بذلك سيده . وفي حضرة الشيخ بمنع التبسط والألفة . وفي الصلاة أثناء

<sup>(</sup>١) راجع ماساقوله فيما بعد في الفصل التاسع .

الركوع والسجود ينبغى على المريد أن يحتاط فلا يزحم الشيخ ، وفي الشارع يجب عليه ألا يسير أمامه أبداً ، اللهم إلا في الليل من أجل إرشاده إلى الطريق في الظلام . وفي جميع الأحوال كان النظر إلى وجهسه يعد سوء أدب وفلة إحترام ، يساوى عدم القيام بما فرضه عليه من مجاهدات ورياضات ، وإن كانت هذه أصعب وأشق وأ كبر حسنة . والسسمة التي تختم كل هذا التنظيم الدقيق تلخص وتفسر روحه على نحو رائع : وهي أنه إذا سافر الشيخ كمان على المريدين أن يذهبوا يومياً إلى خلوته ليحيوها كالوكان حاضراً . (1)

ومعظم، إن لم يكن كل هذه القسمات، يمكن أن تعثر عليها دون كبير عناء في كتب الرهبان والحياة الرهبانية في الشرق المسيحي. وترجمة القديس باخوم القبطية والقواعد التي وضعها كل آباء الصحراء، ودرسها بس Besse، تتفق في تقريرها ضرورة الطاعة التامة للرئيس. وعلى المريد، دون أن كون له مشيئة خاصة، أن يعمل وكأنه أعمى أخرس ميت عن الدنيا: وطاعته المخاصة المتأهبة ينبغي ألا تتوقف لفحص دوافع المرشد، ولا طبيعة إرشاداته. ولا طريقته في سياغتها، وحتى لو هداه عقله لما هوأفضل مما يؤمر به. فعايدان يمتثل للأمر دون أدنى تحفظ عقلى، مستسلماً، كأنه أداة عمياء. وحتى الأوامر المخالفة للشريعة التي يأمر بها الشيوخ المريدين المسلمين على سبيل الامتحان لطاعتهم وإخلاصهم، نجد سوابق لهاو بماذج في الرهبانية المسيحية: فإن «تعاليم الآباء» تحتوى على أحوال بارزة للمبالغة تتجاوز حدود أقل فطنة، حتى إنها تطالب المريدين أحيانا بأمور

<sup>(</sup>١) ومن بين أمارات تبجيل الشيخ ( « التدبيرات » ص ٢٢٦) ألا يتروج المريد مطافة شيخه ، وقد رأينا أن معاشرة النساء كانت بمنوعة في الحانقاهات . ولهدا يبدو أن المقصود من هذا الأمر أن يقوم في حالة مايترك المريد حياة الحلوة ويعود إلى الحياة العامة . ويجدر بنا أن نفهم أن هذا الامر يتعلق بالحياة الدينية الحاصة بأولئك الذين يمكنهم التأهل وقد ذكر ما من قبل أن « التدبيرات » تعكس ( من حيث تاريخها ) مذهب ابن عربي قبل رحلته عن الاندلس .

يحرمها القانون الطبيعى . مثل السرقة . والقديس نيل ، الذى أخذ على الرؤساء هذه المبالغات، يلح مع ذلك، مثل ابن عربى، فى تؤكيد أهمية الطاعة العمياء من أجل قتل الغرور الذاتى، وفى رسالته عن « مجاهدات الدير » يستخدم نفس التشبيه الذى استخدمه ابن عربى ومن بعده اغناطيوس دى لويولا — «كن بين يديه ( يدى الشيخ ) كالميت بين يدى الغاسل » ( التدبيرات ، ص ٢٢٦ ) ( يدى الشيخ ) كالميت بين يدى الشرح موقف المريد المستسلم بين يدى شيخه ( )

<sup>(</sup>١) راحع Besse الفصل التاسع؛ وأسين بلانيوس: مخططه مجم اصطلاحى للفلسفة وعلم الكادم الاسلامين ( « محلة أرعون » سنة ١٩٠٣) ، ص ٣٨ ــ ٣٩ ويفضل ماسينيون ( « بحث و شأة المصطلح الفي للصوفية المدلمان » ، ص ٤٢) أن يفسر هذا التشابه الوثيق بأنه ناشيء عن مجرد الصدفة العارصة .

## *الهضِّل كامِنُ* المنهج الصور في

الحياة الروحية طريق ومجاهدة - خمسة شروط للنجاح - طهارة النية - حسن استخدام الوقت - التخلي عن الإرادة - نظرية التطهير أو التجلية - تركية النفس ، تصفية القلب ، تخلية الروح - التوبة والمجاهدة - أنواع الموت الأربعة - تصوف التركية - فضائل الخلوة: العفة، والزهد ، والتجريد ، والتوكل ، والتواضع - الإحسان الأخوى وحياة الدعوة - أعمال الرحمة ، الجسمانية والروحية - الطابع المسيحى في هذا المذهب .

\* \* \*

فإذا ألم المريد بطرف من التعليم الديني والأخلاق الكافي في نظر ابن عربي كا قلنا (١) ، لبدء السلوك في طريق الكال ، وعرف ضرورة اللطف الإلهي وأن الله يمنحه لمن يشاء (٢) ، وأن الوسيلة التي لا غني عنها للنجاح هي أن يميت إرادته في طاعة شيخه ، وهو ممشّل الله (٣) ، — فإنه لا يبقى عليه إلا أن يمتثن أو امر شيخه ، مرشده الوحيد في الطريق وقائده في الجهاد الذي لا قائد غيره .

وهذان التشبيهان ، وها يرجعان إلى أصل مسيحى ، يمثلان عند ابن عربى، ، وعند كل صوفى مسلم ، المنهج الروحى . والقديس أوغسطين سماه فعلا هكذا : السفر والطريق iter, via ، والقديس يوحنا كليماخوس سماه Xineteia أى

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الثاني

<sup>(</sup>٣) راجع الفصل الثانى

 <sup>(</sup>٣) راجع الفصاين الثالث والرابع.

« سفر إلى الخارج » . وكل الصــوفية المسلمين يتفقون على تسميته باسم : « السَّفَر » . ومن وجهة نظر أخرى فإنه جهاد النفس ضد الرذائل للتغلب عليها وتحصيل الفضائل المضادة . ولهذا فإن الرهبان المسيحيين يسمونه (١) agonisma [ = نضال ] والمسلمون يسمونه « مجاهدة » وهي المرادف المطابق تماماً .

ونجاح هذا السَّفَر وهذه المجاهدة يتوقف فى نظر ابن عربى (٢)على خمسة أمور وهى:

- (١) اعتدال المزاج أو أنحرافه من حيث استعداده لاحتمال الشدائد التي تقتضمها المجاهدة .
  - (٢) ملازمة الباعث أو مفارقته .
    - (٣) استقامة الهمة وميلها .
    - (٤) قوة الروحانية وضعفها .
  - (٥) صحة التوجه أو سقمه ، بحسب نوجيه الشيخ .

ويطيب لنا أن نقدر مدى وصحة هذا المذهب. ومن الواضح أن الصفات النفسية والفسيولوجية في المرء مؤثر — إما معاونة أو مضادة وفقاً لما تكون عليه — في النجاح أو الإخفاق ، إن لم يكن كلياً فجزئياً، بالنسبة إلى كل عمل إنساني ، ومن الواضح أيضاً أن المرء الأكثر استعداداً جسمانياً ، من أجل السير أو المجاهدة الصوفية سيتخلف أو ينهزم إذا أعوزه الثبات في المزم والإخلاص في النية وسلامة الاتجاه بتوجيه المرشد . أما ما يسميه ابن عربي بـ « الروحانية » فمن الواضح من باب الاستبعاد أن المقصود بها هو ما يقصده الصوفية المسيحيون

<sup>(</sup>۱) راجم Pourrat - ۱۹۱ س ۱۹۹

« بالحياة الباطنة » أي استعداد الروح للفضيلة ثمرة للطف ، وفيما يتعلق باستقامة الهمة ينبغي أن تكون من الإخلاص بحيث تتخلص من كلغاية غير رضا الله.

ويضيف ابن عربى مع ذلك تنبيهين يتعلقان بالباءث والهمة: الأول أن يعلم المريد حين يسلك الطريق «أن السفر مبنى على المشقة والمحن ، والبلايا وركوب الأخطار والأهوال العظام » ( الأنوار ١١ — ١٢ ) ، ويواسطتها إذا تحملها بصبر مر وتسليم بل ولذة ، يمكن أن يصل إلى المقامات الأرفع في الحياة الصوفية ؛ — والثاني أن الهدف الذي ينبغي على الروح السعى إليه هو بلوغ الحكال بالأعمال الحسنة ، أما اشتهاء الكرامات والمقامات ، بدلا من الكال فهو أنحراف عن الهدف (١). والفاهمون للنفسيةالصوفية لن يغيب عنهم إدراك مافى هذين التنبهين من عمق ونفوذ نظر لدى صاحبهما ، وفيهما روح تر تراوية [ نسبة إلى القديسة تريزا التي عاشت من سنة ١٥١٥ - ١٥٨٦ أي بعد ابن عربى بأكثر من ثلثمائه سنة !] . وسنعود إليهما فما بعد حين ندرس مذهب ابن عربي في الكرامات والأهوال.

وهناك نصائح أخرى قصد بها كالسابقة إلى السالكين الطريق ، مشتتة في مواضع مختلفة من رسائله (٢٠). منها نصيحة تتعلق بضرورة الاستفادة من الوقت، الذي بمضى دون توقف، وهو مفيد في نجاة النفس. ومن أيقن من هذه الحقيقة لايضع لحظات حياته في فعل الخير فقط بل عليه أيضا أن يفيد منها في عبادنه . والله يتكرم بكرامات جديدة على النفس التي تجاهد في خدمة الله مدفوعة بكر امات سابقة . والآية الصادقة لمعرفة ما إذا كانت النفس صادقة العزم في عبادة الله هي ترك الإرادة الخاصة ، أي موت الغرور ، والتسليم التام والثقة بإرشاد الشيخ ، كسلم للصعود إلى الله .

<sup>(</sup>۱) « الانوار » ۱۲ ؛ « المواقع » ۲۰ ، ۱۹۰ (۲) « المواقم » ۵ ، ۹۰ ، ۱۱۱ ، ۱۹۸ ، ۲۰۰

ومنهج التصوف يقوم في الإسلام على النظرية الأفلاطونية الحدثة والمسيحية في التطهير (كاثرسيس). وابن عربي يتخذ هذه الفكرة التقليدية معالرموز التقليدية أيضا للمرآة والنور: فالنفس والقلب والروح، أي الأجزاء أو الطبقات الثلاثة الرئيسية للعنصر النفسي في الإنسان، قد فقدت لاماديتها الأصيلة المستمدة من أصلها الإلهي بسبب إتصالها بالبدن وما نجم عن ذلك من اتصال بعالم الهيولي. والعضو المباشر لهذا الاتصال هو النفس الحساسة من بين هذه الأجزاء الثلاثة، وهو الذي يسقط الإنسان من رتبته العالية.

والواقع أن النفس الحساسة هي الأصل في الانفعالات الشهوية والفضبية، التي باختلالها تحدث الخطيئة . وكل معصية هي شائبة ، مثل الصدأ أو الأكسيد في الحديد ، تفسد بل وتقضى على اللمعان الأصيل للمرآة المعدنية ، التي هي القلب الإنساني : فلا يمكن النور وهو الخاصية الجوهرية للروح ، أن يتجلى في القلب ، لأن صدأ القلب يصير صفحته معتمة . فالتجلية « التطهير » ضروية إذن من أجل أن نسترد أجزاء الإنسان النفسية صفاءها الروحي الذي كان لها قبل الاتحاد بالبدن .

ولهذا التطهير نلاث مراتب عند ابن عربى وهى : ١ - تزكية النفس . ٢ - تصفية القلب ؛ ٣ - تجلية الروح . وللوصول إلى المرتبة الأولى لابد من التوبة وقهر الأهواء ؛ وللوصول إلى الثانية لابد من الخلوة والذكر ؛ وللوصول إلى الثانية لابد من الخلوة والذكر ؛ وللوصول إلى الثالثة يكفى الإيمان الصوفى الذي يفتح أبواب الروح للالهامات العلوية (١).

والتوبة قبل كل شيء . وابن عربي يفهمها كما يفهمها المسيحيون ، بأنها

<sup>(</sup>۱) نحقة السفرة » ، فصل ۸ . وفيا بتعلى بالاصل الافلاطونى المحدث والمسيحى لهذه النظرية الاسلامية ، راجع فنسك «: كتاب اليامة لابن العبرى » (ليدن ، بريل سنة ١٩١٩) صفحة ٧٤ ــ ٨٤ من مقدمته .

« اقترابِ من الله وتباعد عن المخلوقات » : إنها توجه إلى الله بالندم ، وفرار من التعلق بما سوى الله والتو بة تنضمن فى نظره عملية مركبة من العواطف و الأفعال : خجل وألم مخلص بسبب المعاصى السالفة؛ نية صادقة فى تجنب المعاصى فى المستقبل إصلاح النفس والهرب من المعاصى الحاضرة ، ورد المظالم التى ارتكبها، وأخيراً أعمال إيجابية هى فعل الفضائل المقابلة (١).

ولكن التوبة تمحو فقط المعاصى الحالية ، لا المعتادة أو الرذائل ، فإن التطهر المنظم من هذه لا يتم إلا بالمجاهدة أو قهر الأهر والجاهدة بالنسبة إلى الحياة وابن عربى يفحص بعبارات دقيقة أهمية قهر الأهواء والمجاهدة بالنسبة إلى الحياة الروحية ، مؤكداً أنه بدون سابق مجاهدة وزهد ، لا يتم إشراق ، ولا تصوف صحيح (٢). وعلماء النفس الذين يعرفون أى أثر بالغ تحدثه في ملكاننا الحسية طريقتنا في الحياة ، لن يغفلوا عن نقدير أهمية عذه القاعدة التي هي شرط لبلوغ أعلى المراتب الصوفية ( التأمل والعشق ) بفصل الرباضة (٣).

وفى كلامنا عن قواعد الخلوة (٤)، قانا إن القواعد التي وضعها ابن عربى للمنهج الصوفى لأولئك الذين سلكوا الطريق ، نتألف من أربعة أمور:الصمت الخلوة ، الجوع ، السهر ، وهو في مواضع عديدة من رسائله يؤكد هذاالتخطيط البسيط دونأن بأخذ في تحليل هذه المعانى الأربعة (٥) ذلك أنه كان بكتب للسالكين الذين ليسوا في حاجة إلى شروح مفصلة للنفوذ في معنى كل منها .

أما الجوع والسهر فيسمُّ لان تطهير النفس منالشهوات\_ الشره،والفجور

<sup>(</sup>١) « تحملة السفرة » فصل ١ ؟ « التدبيرات » ص ٢٣١

<sup>(</sup>٢) « الأنوار» س ١٥ . [ « فإن الإسان إذا تقدم فتحه قبل رماضته على يحيء منه رجل أبداً ، إلا في حـكم النادر » ]

<sup>(</sup>٤) راجع ماقلناه في الفصل الثالث

<sup>(</sup>٥) راجي « الأمر » ٨٣ ، ٩٣ ؟ « كيه مالابد للمر بد منه » ، ٢ ،

وأما العزلة والصمت فيقمعان النفس الغضبية. وفى موضع غريب من كتاب « الأمر الححكم » يعدل هذه الصورة للرياضة ، ويقوم عناصرها الأربعة تحت رمز مؤثر هو رمز أنواع الموت الأربعة : الموت الأبيض وهو الجوع ، الموت الأحمر وهو مخالفة الشهوات ، الموت الأسود وهو احمال أذى الخلق وتحمل الآلام الجسمانية والمعنوية بصبر ، الموت الأخضر وهو لبس المرقع من الحرق التي لا قيمة لها(١).

وعلى نحو متفرق وكأنه يقصد الى مجرد التذكير بأمور مألوفة عند القارى، يتناول ابن عربى فى رسائله الأمور المتعلقة بكل الزهد المطهر، إما لأنهاكانت منتشرة فى الأوساط التيكان يكتب لها أو لكثرة الرسائل فى هذه الموضوعات، الأولية منها والعميقة ، فيمكن القارى، الرجوع إليها ، خصوصاً كتاب « إحياء علوم الدين» للغزالي ، فإن الربع الثالث منه يستقصى القول بالدقة فى كل ما يتعلق برياضة النفس و تهذيب الأخلاق والتخلص من الرذائل .

وفى مقابل ذلك بوجه ابن عربى عناية كبرى إلى سرد الفضائل التى ينبغى أن يتحلى بها السالك. فقد خصص فصولا فى كتابى « الأمر » و « تحفة السفرة » لتعدادها على نحو قد يبدو مجرداً ولكنه كاف معذلك للإشارة ، بوجه عام ، إلى المثل الأعلى فى الكال الذى كان يسمى إليه ابن عربى (٢). وفى تسميات هذه الفضائل الصوفية الدليل المقنع على اتفاقها مع روح المسيحية ، ولنختر طائفة من أبرز ما يحتويه كلا الثبتين (٢).

<sup>(</sup>۱) « الأمر» ۱۰۹

<sup>(</sup>٢) راجع « الامر » الفصل ٤ ؟ « والتدبيرات » الفصل ٩

<sup>(</sup>٣) ثبت الفضائل الصوفيه طويل جداً كما أشرنا إلى هذا من قبل ، ومن الصعب سرده كاماذ وهولا يقصد إلى حصرها وعلينا أن نستخرجها من مختلف رسائله كلها دون أن ندى الحصر نذكر هما الفضائل الرئيسية غير المذكورة في النمن: الرقة ، الصر في الشدة ،الشكر على نعمالله الرجاء ، الحياء ،الإتران في المشيء الحوف من الله ، العيرة من الجلال ،الكرم والنزاهة ، التجرد ، إدها الضمير ، التفويض والطاعة عن طيب حاطر ، النح ،

وعل الرغم من أنه ىنقصها فضيلة العفة أو الطهارة ، وهي من الميزات الرئيسية للتصوف المسيحي ، فمن الممكن العثور عليها بصورة ضمنية في طائفة من الإشارات العابرة في النصوص . ولنتذكر كيف أن طريقة ابن عربي تحرم على النساء والصبيان دخول خلوة المريدين ، وهو أمر يتمشى مع ماكان متبعاً في الرهبانية المسيحية . ومن ناحية أخرى فإن غض النظر ، الذي أوصى به بشدة ، هو علامة واضحة على اهتام الصوفية المسلمين بحاية الحواس من إغراء اللذة الجنسية . ويمكن أن يقال نفس الشيء عن سكرار منع الشره ، لأنه في نظر ابن عربي الينبوع الرئيسي لهذه الرذيلة . فالمريد ينبغي عليه ألا يأكل في نظر ابن عربي الينبوع الرئيسي لهذه الرذيلة . فالمريد ينبغي عليه ألا يأكل في نظر ابن عربي الينبوع الرئيسي لهذه الرذيلة . فالمريد ينبغي عليه ألا يأكل وأن يفضل النبات على اللحوم ، لكن من المؤكد مع داك أن البكارة غير وأن يفضل النبات على اللحوم ، لكن من المؤكد مع داك أن البكارة غير مطلوبة ، وهذا لأن الطربقة نتعاق أيضاً بمن بعيشون في الدنيا ، ولهم مطلوبة ، وهذا لأن الطربقة نتعاق أيضاً بمن بعيشون في الدنيا ، ولهم أبيح التأهل (1).

« والزهد » هو الدرجة الأولى في فضيلة التصوف التي تأتى بعد الدورة . وحقيقة الزهد هي الإعراض الإرادي عن الدنيا وشئونها . و بتلوه « التجريد » ، وقيمته الاصطلاحية هي قيمة الفضيلة التي سيسميها القديس يوحنا الصايبي ، بعد ذلك بعدة قرون ، باسم « تجريد الروح » desnudez de Espirito ، أى قطع جميع العلائق الدنيوية وتخلية القلب من طلب الدنيا . و يتلو ذلك قمع الأهواء والآراء الخاصة ، والتضحية بها بصبر ورقة ، حتى تصل النفس إلى حد أن تفعل عكس ما يأمر به الهوى . و ينتج عن هذه الفضيلة الاحسان السخى الشجاع الذي يؤثر حقوق الجار على حقوق النفس طو اعية و اختياراً . و بعد هذا تأتى القناعة الصادقة العمياء بلطف الله ، لكن لا بمعنى الرجاء المعناد ، الذي هو فضيلة القناعة الصادقة العمياء بلطف الله ، لكن لا بمعنى الرجاء المعناد ، الذي هو فضيلة

<sup>(</sup>١) راجع الفصاين الثالثِ والرابع ثم « المواقع » ١٠٤ : « الأبوار » ١٦

المؤمن الساذج بل بالمعنى الدقيق الصافى الخاص بالصوفية وهو ألا ييأسوا أبداً لأى مصيبة روحية ، بل يصبرون ويثابرون فى المجاهدة والدعاء ، طامحين دائماً إلى مقامات أعلى ، دونأن يقنعوا أبداً بالدرجات الدنياللتكميل. «والتوكل» هو التقة بما عند الله و تفويض الأمر إليه فى كل شىء ، ويشبه فى المسيحية فضيلة تسليم الأمر لله ولإرادته ، دون أن يفضل لنفسه مايراه الخليقة من خير أو شر . والتواضع أخيراً ، هو « من أعلى مقامات الطريق ، وآخر مقام ينتهى إليه رجال الله . وحقيقته العلم بعبودية النفس، ولايصحمع العبودية رياسة أصلا» ، (١) وفيه تشعر النفس بأنها عبدة وشيء خسيس حقير فى نظر الله .

وهذه الصورة التي تخلو من الحياة والنور اللذين تعطيها النصوص الأصلية تخلو منها بسبب ماتقتضيه المختصرات - لاتعنى القارى، من الرجوع إلى المصادر، ولكنها تكنى، فيا نعتقد، لايضاح القسمات الجوهرية في الروحانية المسيحية التي هي نموذجها. فإننا إذا قارناها بالتلخيص الذي يقدمه پورا<sup>(7)</sup> لتعاليم السيح في الزهد هو وتلاميذه، لوجدنا الرابطة الوثيقة التي تربط بين كلتيهما إذ تتفقان في جعل جوهر الكمال في العزوف عن شئون هـذه الدنيا حباً في الله. وهذا الزهد ليس مثل زهد الرواقيين غاية في ذاته، بل هو وسيلة وشرط للعشق الإلهى وللهجبة.

ولنترك دراسة هذا المقام السامى بما له من صلة بالآتحاد بالله والعشق والتأمل إلى أن يحين موعدها ، ولنلاحظ أن المحبة تقدم لابن عربى ، كما للروحانية المسيحية ، وجها آخر إن لم يكن حافلا بالعناصر الصوفية فى ذاته فإنه خصب كل الخصوبة بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية ، ويخلق بنا هنا إبرازه . ونقصد بذلك

<sup>(</sup>١) «المواقع » ١٩٦ ؛ « التدبيرات ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) Pourrat ، الكتاب المذكور ، ح ١ ص ١ - ٢٩

المحبة الأخوية ، التي هي عنصر لا غني عنه في الكال السيحي وينبوع حي لأعمال الرحمة . وابن عربي يلذ له أن يقوم بتحايل دقيق للثمرات المختلفة الحافلة البركات التي تعطيها شجرة الحبة (١٠) . وهذا التحليل ببرز أن ابن عربي لم يكن يرى عدم اتفاق بين حياة التأمل وحياة السعى والدعوة ، في سبيل توفير الخير الكل المخلوقات ، وخصوصاً لبني الإنسان ، وإن كانت تشمل أيضاً الرحمة للحيوانات العجماء · والصورة قد رسمت باهتمام ورقة حارة بحيث يمكن دون صعوبة أن نعدها صفحات خطتها يد فرنشسكانية . [ والمفهوم من هذا أن الطريقة الفرنشسكانية هي التي تأثرت بابن عربي لأنه سابق عليها] . وقبل كل شيء ، في علاقات الصوفي بالناس ، ينبغي عليه أن يتجاوز القانون الطبيعي للمدالة المحدودة : فلا يكيفيه أن يحقق القاعدة الأولية التي نقول : « لا تعامل طواعية ، و تقديمه راضياً إلى الغير ، والقسايم له بما يريده ، وكأن إرادة الغير هي إرادة الله .

نأتى بعد ذلك أعمال الرحمة الجسمانية .وابن عربى يسمو بها إلى درجة غير مألوفة: فلايكنى بذل الصدقات بسخاء لاينفد، بل ويبتى أن يخدم الفقير بنفسه وأن يعين الحمال على رفع حمله، وأن يعنى بالمريض، وأن يهدى الضال الخ. وينبغى عايه أن يفضل الفقير على الغنى دائماً ، حتى فى مظاهر الأدب الاجماعى الخارجية. وقسمة أخرى فى غاية اللطافة تعطى للصورة لمستها الأخيرة: على الصوفى أن يسير فى الطرقات والدروب مزيلا ما يعترضها من عقبات نقف دون سير الغير، من أحجار وأشواك الخ. وفى نفس الوفت يلتقط الأشياء المفيدة للفقراء مثل الخرق وبقايا الطعام الخ.

<sup>(</sup>۱) « الأمر » ۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۱۸ ؛ ۱۱۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۳ ؛ « کنه » ۲۲ ، ۹۶ ؛ « التدبیرات » ۲۳۲

وأعال الرحمة البدنية تتناول أيضاً الدواب والبهأيم لأنها وإن كان ينقصها العقل فإنها هي أيضاً من مخلوقات الله كالإنسان . وبنو الإنسان لهم أن يتلقوا من الصوفي الصدقات الروحية ، وآثارها عديدة جداً : فيجب قبل كل شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بالسهر على إصلاح الناس ، وحثهم على ترك الرذائل بالنصح والإرشاد بل وفضح المذنب ؛ وكل هذا ينبغي أن يقوم به الصوفي بإحسان رحيم مع كل الناس ، تجنباً لإغراء التكبر الروحي في الصوف الذي يسدى النصح ، بل على هذا أن يكون في ذلك متواضعاً ورؤوفاً وأن يحسن الظن بالناس على وجه العموم و بالمذنب وهو يرتكب الذنب ، لأنه لا يعلم هل يرضى الله عن عمله أو لا يرضى ؛ والاعتراف الخاشع بنقص ذاته يجب أن يجعل الصوفي يعتقد أن كل الناس يشأونه في الفضل ؛ ولهذا يخلق به أن يسكت بل وأن يستر عيوب الفير ، وأن يبرز مافي إخوانه من خير وفضل . كذلك من مهمة الصوفي ما ما يق من أذى وإهانة وشدة من الناس ؛ وأن يدعو للجميع بغير استثناء؛ وأن ينذر نفسه للتضحية بها في سبيل نجاتهم .

ولا حاجة بنا إلى بيان ما في مذهب المحبة هذا من اتفاق مع المسيحية: فني اللهجة العامة وحتى في بعض القسمات المميزة نجد صدى صادقاً لتعاليم الإنجيل وماكان بفعله الرهبان المسيحيون في المشرق: فأعمال الرحمة الروحية والبدنية هذه كانهاكان يقوم بها قبل الإسلام الرهبان بروح من الرحمة المكلية مماثلة: التعليم الدبني والوعظ الأخلاق، مؤاساة الحجزونين والمكروبين ؟ مساعدة وعيادة المرضى والمسجونين ؟ إطعام المسكين ، إغاثة الملهوف ، إرشاد الأعمى ، حمل المقعد الخ. و بعض الرهبان بالغوا في هذه الأمور إلى حد الرحمة مع الحيوان المنترس. فتيوناس كان يخرج كل ليلة من خلوته ليستى وحوش الفلاة (١).

<sup>. •</sup> ۲۲ - • ۲۷ : نه ۲ - ٤ نه Besse (۱)

# الفِصِّللِسَّادُسُّ وسدائل بلوغ الـكال

تعدادها العام ، والنشابه في ذلك بين ابن عربي والرهبان النصارى تغظيم الحياة أو توزيع الوقت - محاسبة النفس - حقيقتها ونظائرها في المسيحية - ممارستها في الإسلام في المشرق - دخولها في الإسلام بالأندلس - المحاسبة الخاصة ، وتكميل ابن عربي لها - النشابه بين ابن عربي وبين القديس أعناطيوس دى لويولا - الحضور الإلهى - التشابه بين ابن عربي والقديسة تريزا الآبلية والقديس يوحنا الصليبي في هذه النقطة - تحليل الشعور بالحضور - ممارسته منهجياً - الحضور الفائض - أنواع الدعاء خمسة، عند ابن عربي - الرهبان - منهج الدعاء الشعوري عند ابن عربي - الرهبانية - الرهبان - منهج الدعاء الشعوري عند ابن عربي - الرهبانية - التفكر "المنهجي في الإسلام - طريقة الغزالي - مذهب ابن عربي - التلاوة .

#### **◇>**→\*-≪

تحت هذا العنوان العام يجمع الرهبان المسيحيون المحدثون كل أعمال التقوى التى تسهل ممارستها المستمرة الوصول تدريجياً إلى الكمال الصوفى والزهدى . (١) وابن عربى \_ ويخلق بنا أن ننوه بهذا \_ لا يسردها كلها . ولا يعالجها تفصيلا تحتهذا العنوان العام. لكنه يتفق معالرهبان النصارى فى اقتراج ممارسة غالبية

<sup>(</sup>۱) راجع مثلا Scanamel i, Directorio ascético الجمع مثلا المامة المراجع مثلا Scanamel i, Directorio ascético الحياة الروحية »، القسم الحامس، وقد أشار إليهما الأب برنشكونا الله المامة الماموت الزهدى والصوق » ( مدريد ، سنة ١٩١٤) ، ح ١ كتابه : « محاضرات في اللاهوت الزهدى والصوق » ( مدريد ، سنة ١٩١٤) ، ح ١ فصل ٣ ، ص ٦٢ .

وسائل الكال هذه ، وهى : تنظيم الحياة ؛ محاسبة النفس ؛ استشعار الحضور الإلهى ؛الدعاء فى مختلف أشكاله : بالصوت أو بالفكر ، والتلاوة والذكر ، والتفكر الخ ؛ اختيار مرشد روحى وقمع الجسم . وهاثان الوسيلتان الأخيرتان قد درسناها فى فصول سابقة (١) .

وأولى هذه الوسائل، وهي تنظيم الحياة ، تتشابه مع طريقة الحياة في الخلوة إذا كان الأمر يتعلق بمن يعيشون في خلوة (خانقاه) ؟ أما عامة الناس الذين يعيشون في الدنيا ويسلكون سبيل التقوى فابن عربي يقدم إليهم في كتاب «كنه مالابد للمريد منه» تخطيطاً اجمالياً لتوزيع ساعات اليو، بين التزامات التعاليم وممارسات التقوى التي تشغل أوقات الفراغ: التلاوة ، المحاسسبة، التفكر الخ<sup>(٢)</sup>. ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر أن بعض شيوخ ابن عربي متل أبي عبد الله محمد بن قسوم الأشبيلي ، كان يقسم ليله ونهاره تقسيما دقيقاً متل أبي عبد الله محمد بن قسوى معينة (الشبيلي ، كان يقسم ليله ونهاره تقسيما دقيقاً للتكيل ، كانت قاعدة يتبعها الصوفية المسلمون ، كما كان يتبعها الرهبات النصارى، خارج الخلوة (الخانقاه) ودا خلها (الله وباتي الوسائل تحتاج إلى مزيد من الدراسة و لنبدأ بمحاسبة النفس .

وفائدة هــذه الرياضة وفعاليتها في تصحيح الرذائل والنقائص الروحية ــ واضحتان: والمحاسبة تتألف أساساً من ثلاث عمليات: تبصر الأخطار أو

<sup>(</sup>١) الفصول ٣ ، ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٢) «كنه الأمر للمريد منه» ص ٥٣ وما يليها . (٣) «رسالة القدس» ص ٧

<sup>(</sup>٤) لا يدخل ابن عربى وتفاصيل هذه المسألة التي كرس لها الغزالى في كتاب «الإحياء» ( ١- ص ٢٢٨ - ٢٤٢) باباً خاصاً بعنوان « ترتيب الأوراد » فيما يتصل بخطة الحياة العامة بالنسبة إلى كل مهنة ( صوفى، أستاذ، تلميذ، صانع أو عامل، صوفى متفكر). والحطة العامة مخصص عانى ساعات للنوم في الليل والنهار؟ وتفرض نخصيص بمنى الوقت في مطلع النهار للتفكر وللاستعداد لمحاسبة النفس في الليل.

الفرص للإثم قبل وقوعه، وتوفير أسباب تجنبها ، ومراجعة نتائج الصراء الحسنة أو السيئة (١) . ومن غير أن ننكر السوابق الرواقية لهذه العملية (٠٠٠ . وهي المحاسبة ، فما لا ينكر أن المسيحية لها الفضل في إعطائبها حق المواطن في حياة الزهد ، وتنظيمها باهتمام بالغ . وقد جمع الأب فتريجان كمية هائلة من المواضع المتعلقة بمحاسبة النفس، استخرجها من كتابات الرهبان والآباء، الشرقية والغربية (٢) . ولديهم جميعاً ــ القديس بسيل ، والقديس يحيىالذهبي الفم ، والقديس أوغسطين ، ومارافرام ، والقديس يوحنا كالماخوس ، وكسيانوس بتجلى بوضوح أنهم حين يوصون بهمذه الرياضة لايفكرون في محاسبة النفس التي هي مدخل لاغني عنه للاعتراف الديني وإنما يشبرون إلى عمل من أعمال التقوى اليومية . ففي كل ليلة ، قبل النوم ، بجب على النفسأن تستعيد ذكر مافعلنه وما أهملته في يومها، حتى تحاسب نفسها أمام الله على ماارتكبته من معاصى ونقائص وتعمل على تلافيها في المستقبل . وبعضهم يشبهون محاسبة النفس هذه بحساب الأرباح والخسائر ، والدخل والخرج ، الذي يجب على كل تاجر ناجحأن يقوم به كتابة كل يوم من أجل نجاح تجارته ، ولهذا يوصون بأن يضاف إلى الحجاسبة المسائية ، التي هي محاسبة النفس بالمعنى الدقيق ، محاسبة أخرى صباحية لتوقع ماسيجرى (٢) . ومن هــذا التشبيه سرعان ما نشأ

<sup>(</sup>١) راجع في كتاب « الدراسة المقارنة للأديان» ( ح ٢ ص ٢٨٨ – ٢٨٩ ) تأليف Pinard d la Boullaye

<sup>(</sup>۲) راجم مثلا ما يقوله إبكتاتوس فى كتابه Diatribas ( نشرة ديدو ، ص ۱۷٤) « تأمل فيها اقترحت لنفسك وما منه فعلت وما لم تفصل ، وكيف سررت لأمور ، وحزنت لاخرى ؟ وأعد الشيء إلى حيث انتزعته منه كلا أمكن ذلك» .

De examine conscientiae Juxta ecclesiae ... a راجع (۳) راجع الطبوع في Enghien بلجيكا سنة ۱۹۰۹. وراجع أيضاً Besse ، الكتاب الذكور ص ۷٤ – ٥٠ ر Pourrat ، الكتاب الذكور ص ۷٤ – ٥٠ ر Besse

<sup>(</sup>٤) مثلا مارامرام ، يحيى الذهبى الفم ، والقديس يوحنا كليماخوس وكمتاب فتريجان المذكور ، صفحات ٤ ، ١٠ ، ١١ .

بين الرهبان استعال دفتر على هيئة مذكرة يسجلون فيها يومياً الخطايا ليسهل بها محاسبة النفس في المساء . والقديس يوحنا كلياخوس يؤكد في كتابه «معراج السهاء» (١) أن الرهبان في مصركان من عاداتهم أن يحملوا معهم دفتراً صغيراً معلقاً بحبل ، فيه يقيدون حتى خواطرهم ، في كل يوم ، وهم في هـذا يتابعون نصائح مؤسس الطريقة .

وقد ظهرت محاسبة النفس في الإسلام في القرن الأول عند الصوفية المسلمين فالحسن البصرى ، وهو قريب العهد بالنبي محمد [صلعم] ، إذ ولد في سنة ٢٤٣ م إسنة ٢٣ ه] يتكلم في كتبه عن المحاسبة السابقة على العمل . و بعد ذلك بقرن نجد الحارث المشهور باقب « المحاسبي » لأنه يلخص المكال الروحي في ممارسة المحاسبة (٢) . وفي القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادي ) نجد المحاسبة تشغل مكانة راسخة في متون التصوف : فأبو طالب الممكي يكرس لها فصلا طويلا في كتابه « قوت القلوب (٢) » . والغزالي هو الذي نظم في كتابه « إحياء علوم الدين » (١) المذهب الموروث عن أسلافه مكرساً صفحات حافلة للمحاسبة : فضائلها وفوائدها ودرجاتها والمواد التي ينبغي أن تجرى المحاسبة عليها والطريقة العلمية لمارستها . ويهمنا أن نشير هنا إلى مايلي،مستخلصاً من مذهبه ١٠ - يرى الغزالي ويشبهه في هذا الرهبان المسيحيون أن المحاسبة شبيهة بما «يفعل النخزالي ويشبهه في هذا الرهبان المسيحيون أن المحاسبة شبيهة بما «يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم » والتشبيه واحد عنده وعند أولئك .

<sup>(</sup>۱) و Biblioth. SS. IP. (éd. De ahigne, l'aris. 1589) و (۱) و Biblioth. SS. I'P. (éd. De ahigne, l'aris. 1589) و (۱) بعمل على جابه معاقماً في حبل دفتراً صغيراً فيه يقيد كل يوم أفسكاره ... وطالب إلى كشيري أن يقعلوا نفس الشيء . وكان دلك بناء على ما أوصى به الأب القديس » وطالب إلى كشيري أن يقعلوا نفس الشيء . وكان دلك بناء على ما أوصى به الأب القديس » (۲) راجع ماسينيون : « بخث في نشأة المصطلح الصوق » ۱۷۰ ، ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٣) طبعة القاهرة سنة ١٣٤٠ هـ ١٠ ص ٧٥ - ٨١.

<sup>(:) « « &</sup>quot; « ۱۳۲ ه ح، ص ۲۸۱ – ۳۰۴ وراجع :أسين : «تصوف الغزالي» ( بيروب سنه ۱۹۱۶ ) ص ۹۰ .

٢ ــ ووفقاً لهذا التشبيه ، على الصوفى أن يوزع الحاسبة بين مرتين ؛ مرة فى « أول النهــار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق » . ومرة «فى آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها » ( « الإحياء » ج ٤ ص ٣٤٦ ، القاهرة سنة ١٩٥٦ م ) . يضاف إلى ذلك أنه فى « كتاب التفكر (١٠ » من الإحياء [ ج٤ ص ٣٦١ وما يليها من نفس الطبعة ] وهو يبحث فى المعاصى الذاتية ينصح باستعال « جريدة » فيها يقيد المؤمن المعاصى والطاعات ، ويعلم فيها ما تجنبه من المعاصى أو أداه من الطاعات مسها يقرر فى المحاسبة لنفسه كل يوم . وبعد الغزالي بقرن ، نجد شيخاً شهيراً من مشايخ الصوفية هو أبو حفص عمر السهروردى يحدد المحاسبة فى كتابه «عوارف المعارف (٢٦) » فيقول : « كل كلة وحركة على خلاف الشرع تنكت «عوارف المعارف (٢٦) » فيقول : « كل كلة وحركة على خلاف الشرع تنكت قرطاس ، ويدع بين كل صلاتين بياضاً ؛ وكلا ارتكب خطيئة من كلة غيبة أو أمر آخر خط خطاً وكلاً وكلاً تكلم أو تحرك فيا لا يعنيه ،قط مقطة ليعتبر ذنو به وحركاته فيا لا يعنيه ليضيّيق مجارى الشيطان » .

ومن الشرق الإسلامي انتقلت فكرة المحاسبة إلى الأندلس الإسلامي بسرعة: إذ نجدفي مستهل القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)أن ابن مسرة القرطبي كان يمارسها ويوصى بها مريديه، ولا بدأن يكون قد تعلمها أثناء مقامه في المشرق من أصحاب ذي النون المصرى والنهرجوري الفارسي. وقد تحدثنا بالتفصيل عن مذهب ابن مسرة الروحي في موضع آخر (أ) وأبرزنا التأثير

<sup>(</sup>١) « الإحياء » ح ٤ ص ٣١٠ ـ ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) طبعة القاهرة ، على هامش «الإحياء» ح ٤ ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) يقصد الملوات الخمس . (٤) راجع أسين : « ابن مسرة ومدرسته» ص ٧٨

السَّامل العميق الذي أحدث في التصوف الإسمالامي في الأندلس. واستمرت مدرسته طوال قرون في الأندلس، ومنها انبثق في القرن السادس ( الثاني عشر الميلادي ) ابن عربي الذي يعد أعظم ممثليها . وابن عربي يقرر صراحة أنه تعلم من شيخين له ها أبو عبد الله بن الجاهـــد وأبو عبد الله بن قسُّـوم -محاسبة النفس كل يوم ، وفقاً للطريقة المستخدمة كما رأينا في الشرق الإسلامي والمسيحي. وبفضل أقوال ابن عربي عن نفسه نعرف الأهمية التي أعارها إلى هذه الرياضة الروحية (أعنى المحاسبة) وما أسهم به في تــكميلها: فشيوخه لم يكونوا يقيدون في جريدتهم غير عورات النطق والعمل التي يمكن أن يكونوا قد اجترحوها أثناء النهار ؛ أما ابن عربي فقد أضاف إلى ذلك الخواطرو الأهواء والأفكار ، التي ينبغي تصحيحها أو تجنبها ، وكذلك النية التي عنها صدرت الأعمال الخارجية . وكانت هذه الرياضة تتألف من جزئين ، كما هي الحال أيضاً في الرهبانية المسيحية الشرقية : ففي أول النهار يقيد في الجريدة ذنوب الفكر والقول والعمل التي ينبغي على المؤمن تجنبها ؟ وفي آخر النهار ، قبل النوم ، يستذكر مافعل وما قال وما فكر فيه ، ويقارنها بمدقيده في جريدته ليرى في أيّ الأحوال عصى الله ، حتى يفرض على نفسه العقوبة التي تستحقيها ويتوب عنها ، وفي أي الأحوال أطاع الله حتى يشكره ويحمده . ولا يضيف ابن عربي في رسائله إلى هذا إلا القليل جداً . واقتصر في كتاب « الأمر » على تعريف المحاسبة ، وفي «الكنه » على بيان فائدتها الروحية (١) .

<sup>(</sup>٥) راجع ما قلماه من قبل في الجزء الأول ف ١ ، و «رسالة القدس» بند ٧ . يضاف الى ذاك «العتوحات المكية » ~ ١ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>١) راجم «الأمر» ١٠١؟ «كمه مالا بدمنه» ه ٤ . والمشاهد أن هذه الرياضة التي مارستها المسيحية منذ رمن بعيد ، انتشرت في اتجاهين : أحدهما في التصوف الإسلامي المشرقي والمعربي ؛ والتأني في الرهبانية المسيحية العربية ، فالقديس أغناطويوس دى لوايو لا يومي بهما في كتابه «الرياصات» . لكن لا يمكن اجزم بيقين أنه أخذها عن الإسلام، وقد التهيت إلى =

يقول ابن عربى للمريد: وتحقق أن مافى الوجدأ حداً إلا هو [الله] وأنت وهذه الفكره العميقة ، التي نشبهها تماماً فكرة مماثلة عندالقديسة تريزا الآباية ومن أجلها أشاد بها ليبنتس إشادة بالغة (٣) \_ هي عند ابن عربي الينبوع الذي يفيض عنه الشعور بالحضور الإلهي .

والخصائص النفسية لهذا الشعور لم تحلّل ، فيما يبدو ، بالوضوح والعمق اللذين يستحقهما لأهميته في الحياة الصوفية . (١) وإبن عربي يقتصر على الإشارة إليه ، أعنى « الحضور » ، إشارة عابرة في رسائله ،دونأن يكرس له باباً قائماً برأسه ، بيد أن المواضع الأربعة أو الثلاثة التي فيها يشير إلى « الحضور » الإلهى نكفي لاستخلاص بعض محتواه النفسي . إنه الإيمان أو اليقين الباطن أن الله يولى نظراته في كل لحظة إلى القاب الإنساني : لكن لا بمعني أن النفس كمل موجود، حاضرة دائماً للعلم الالهي، لأنه في هذا المعني ويدور الإيمان حول عقيدة دينية من نوع صوفي خاص : هي وسيلة انتقال أفضال الإشراق التي عقيدة دينية من نوع صوفي خاص : هي وسيلة انتقال أفضال الإشراق التي

هذه النبيجة قبل سبع وعشر ف سنة عندما تعرضت لهذه المسألة ف بحنى بعنوان « نحقليك عام الاصطلاح فلسنى وكلامي إسلامي» ( سرقسطة، « مجلة أرغون »، سنة ١٩٠٣) وقد شوه ماسينيون فكرنى (عن خطأ،من غبر شك، في تفسير عبارانى) وذلك حبن عزا إلى (وكتابه « بحث في نشأذ المصطاح الصوفي» ص ٥٣، تعليق ،) أنى افترضت أن القديس أغناطيوس قد انتجل المحاسبة نقلاعن النص العربي للسهروردي . (٧) «التدبيرات» ص ٢٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) وذلك في كتامه «مقال في ما الطبيعة » ص ٣٧ وفي رسالته (غير المنشورة) إلى كلارك في ١٠ ديسمبر سمة ١٩٩٦ ( أوردها باروزى في كتابه « يوحنا الصابي » ، باريس سنة ١٩٧٤، ص ١٠٧ – ٧٠٠) فقال ليبنس : «أما عن القديسة تريزا ... فقمد عثرت عندها على هذه الفكرة الجميلة وهي أن النهس يجب عليها أن تتصور الأشياء كما لو لم يكن في العالم غير الله وهي فحسب » . ويمكن مقارنتها بعارة مشابهة تماماً قالها القديس بوحا الصابي في كتابه « نصائح وكلمات روحية » (رقم ٥٤٣) : « عن في هذا العالم وكأنه لا يوجد عيه غير الله ونفسك » . ونس عبارة القديسة تريزا ( « حياتها » الفصل ١٣ ) هو : « وأحسب أنه لا يوجد على الأرض إلا انه وهي (أي النفس) » .

<sup>(</sup>۱) راجع Poulain: Les grâces d'oraison ،باریس سنة ۱۹۰۳،الفصل الخامس ، س ۶۰ وما یلیها .

عنجها الله للنفس أثناء خطراتها معه ، والحرمان منها معناه هجر الله للنفس (٢) ومن بين المشاعر الأخرى المتضمنة في « الحضور » الألهى شعور مزدوج مؤلف من الخوف والحياء: فإن النفس وقد ايقنت أن الله يلاحظها ، فإنها ترتعد خوفا من هجر الله إياها إذا لم تتجاوب مع الألطاف التي تتقاها ، وتسربل بالخجل وهي تتخيل أن الله ، وهو يطلع على أخفي مافي الفؤاد ، مجده يسيطر عليه غيره (٣) ويضاف إلى إعتقاد النظر ، الاحساس بالقرب (١) ، ولكنه ليس قرباً حسياً أو خيالياً ، بل روحياً (٥) .

وممارسة هذه الرياضة لا يقصرها ابن عربى على الساعات التي فيها يقوم الصوفى بالصلاة أو التفكر أو أى فعل من أفعال العلم أو النصيحة . ولو كان الأمركذلك لاختلطت بما يقتضيه الانتباه والنية ، وهالاغنى عنها لصحة وثواب الأعمال الدينية كلها . بل يؤكد ابن عربى بوضوح ضرورة المحافظة على الحضور الإلهى في كل لحظات النهار التي لا تشغلها الفروض الدينية ، أى في غسير وقت الصلاة (٢) .

ويوصى باستخدام طريقتين لتحقيق هذا الحضور الألهى باستمرار: إحداها أن يصحح الصوفى فى كل فعل النية الصادقة فى تخلية النفس من كل ما ليس الله إلى أن تصبح هذه النية عادة (٢)، والثانية هى الفرار أو العزلة، جسمياً ومعنوياً معامن الدنيا، لأن الأنس بالله، الذى يتضمنه الحضور، يقتضى البعد عن الخليقة، أى العزلة. (٨)

وفى كلام ابن عربي عن مقام « الحبة » (٩) يتحدث عن حضور إلهي

<sup>(</sup>۲) «الأمر» ۱۰۹. (۳) «الأمر» ۱۱۰۰.

<sup>(</sup>٤) «تحفة السفرة » ٣. (٥) « التدبيرات » ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) «كمه» ٤٤، ٥٥. (٧) «الأمر» ٨٦، ٩٧.

<sup>(</sup>A) « الأنوار » ۲۳ . (۹) « الفتوحات » ح ۲ ص ۲۶۹ .

لا يتحقق بالوسائل العملية التي ذكر ناها، بل بفضل إلهي خارق يمنحه الله لأصفيائه وهنا لا يكون الأمر أمر حضور ، بل أمر تجسد خيالى للمحبوب خارج العين على شكل جسانى . قال ابن عربى : « ولقد بلغ بى قوة الخيال أن كان حبى يحسد لى محبوبى من خارج لعينى ، كاكان يتجسد جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم — فلا أقدر أنظر إليه . ويخاطبنى وأصغى إليه وأفهم عنه . ولقد تركنى أياماً لا أسيغ طعاماً . كلا قدمت لى المائدة يقف على حرفها ، وينظر إلى تركنى أياماً لا أسيغ طعاماً . كلا قدمت لى المائدة يقف على حرفها ، وينظر إلى ويقول لى بلسان أسمعه بأذنى « أتأكل وأنت تشاهدنى ؟! »فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعاً . وأمتلى عمنه . حتى سمنت وثملت من نظرى إليه . فقام لى مقام الغذاء » . ومع ذلك فإن هذه الظاهرة ليست من النوع الذى ندرسه الآن ، أى الوسائل العملية لبلوغ الكمال . بل هى من نوع كرامات الرؤية ، التي سندرسها في موضعها فيا بعد

\*\*\*

وإبن عربى يشير إلى خمسة أنواع من الدعاء فى رسائله إشارة عابرة وهى:
« الصلاة » وهى فرض على كل مسلم ؛ تلاوة » القرآن تلاوة نفكير ؛
« والتفكر » بالمعنى الحقيق ؛ « والسماع » أى الإنشاد الدينى ؛ التأمل الناشىء عن الخلوة ، ويتكون من تلاوة أدعية على التكرا فيها ذكر الله ، وهذا هو « الذكر » .

والذين أرّخوا للحياة الروحية في المسيحية قد نبهّـوا، بعد أبحاث دقيقة قاموا بها في هذا الصدد، إلى أنه حتى قلب القرن الخــامس عشر الميلادى كانت كل صور الدعاء ( الصلاة ) التي تستخدمها أقدم الطرق الدبنية الديرانية في الشرق والغرب تقتصر ، أو بالأحــرى تقوم ، على تلاوة الفرائض الإلهية : وكانت الأفــكار النفسية المتنوعة التي تحتويها النصوص المقدسة كافية لتــكون غــذاء

للنفوس التقية من أجل بثمشاعرو أفكار ورغبات روحية ، دون أن يشعروا بالحاجة ، طوال عدة قرون ، إلى ابتكار شكل جديد منظم ومنهجى للحدعاء والصلاة . ونفس رياضة الذكر هدفه التي كان يمارسها الرهبان والمتعبدون فى الشرق المسيحى ، كانت تقوم على أساس نصوص موجزة محفوظة عن ظهر قلب أما التأمل ، بالمعنى الحقيقى ، كما يفهم اليوم ويمارس ، فليس لدينا أى خبر عنه قبل القرن الخامس عشر الميلادى . نعم ، إن الصاوات المفروضة ، وتلاوة الكتاب المقدس بل ومجرد منظر الطبيعة ، كانت فرصة ومادة للخواطر التقية والتعليقات الروحية عند الرهبان فى تلك العصور السالفة البعيدة؛ لكن لم يكس والمسلك الواجب اتباعه فى التأمل . والشيء الوحيد الذي كانت القواعد الديرانية توصى به فى هذا المقام هو المثابرة على الدعاء والصلاة ، بمعنى أن النفس ينبغى أن تظل مشغولة بذكر الله باستمر ارسواء فى الوقت الفسل اليدوى . (1)

فلننظر ، بعد ذلك ، هل من المكن أن ينشأ ، عن هـذا الشكل الأوحد غير المتمايز للدعاء ، مختلف ً الرياضات التي يوصى بها ابن عربي في رسائله .

والباحثون (٢٦) في الاسلام من الغربيين قد تناقشوا في أمر الصلاة . وذهب البعض إلى بيان وجود بعض التشابه بينها وبين الصلوات عند المسيحيين في الملامح العامة، وذلك لدى الرهبان في سوريا والعراق في القرن الخامس الميلادي. (٣٦) كما بين دوشين ، من ناحية أخرى ، أن تلاوة الفرائض الإلهية ، وهي شعيرة

Besse (۱) من ۲۹۹ من ۹۸۱ و Poulain من ۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) [أيضاً هنا المعنى العام للعبارة ، دون الترجمة الحرفية ] .

<sup>(</sup>٣) راجع جولد تسبهر : « العقيدة والشريعة في الإسلام» ١٢ ؟ Besse ص ٣٣٢ — ٠ : ٣ ؛ دوشين : « أصول العبادة المسيحية » ، باريس سنة ١٩٠٨ ، ص ٥٥٤ .

دينية دخلت في الكنيسة الناشئة ، ويمارسها المتعبدون خارج الأديرة ، أصبحت تدريجيا أولا قانونا شعائريا عاماً لكل المؤمنين. وأخيراً تحولت إلى فريضة وواجب يقتصر القيام به على رجال الدين والرهبان ، ابتداء من القرن الخامس بعد أن فترت الحمية الدينية الأولى فأصبح من المبالغ فيه أن يطلب إلى كل المؤمنين أن يتابعوا الصلوات كلها في الكنيسة . (3) وفي هذا الوقت جاء الأسلام فيمل الصلاة فريضة يجب أداؤها ألم خس مرات في اليوم ، في المسجد أو خارج المسجد .

وابن عربي لايضيف أهمية كبيرة إلى هذه الصورة الأولى الصلاة ، التي هي فرض على كل مسلم ، لأن اهتمامه الأساسى يتوجه إلى التكوين الروحى المصوفية ؛ لكنه لايخلى نفسه من اقتراح الوسيلة الفعّالة لرفع هذه الفريضة إلى مستوى التأمل الناشىء ، محولا الدعوات اللسانية والأعمال البدنية التى تتضمنها إلى صلاة وجدانية حقيقية ، بفضل الانتباه والورع (٥) ؛ قال : « فصل فى الصلاة . فإذا توضأت فاسعً فى الخروج من الخلاف ، وتوصأ أسبغ وضوء يتوضأه أحد المصلاة وأتمّه ؛ وسمع الله فى بدء كل حركة من حركاتك ؛ واغسيل يديك بترك الدنيا منها ؛ ومضمض بالذكر والتلاوة ؛ واستنشق بشم الروائح الإلهية ، واستبر بالخضوع وطرح الكبر ؛ واغسل وجهك بالحياء ، وذراعيك إلى مرفقيك بالتوكل ، وامسح رأسك بالمذلة والافتقار والاعتراف وامسح أذنيك باستماع القول واتباع أحسنه ، واغسل قدميك لإيطاء كثيب المشاهدة . ثم أثن على الله عليه وسلم . وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير سن الهدى ، صلى الله عليه وسلم . وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير تحديد ولا تشبيه . وواجهه بقلبك كما تواجه الكعبة بوجهك. وتحقق أن ما فى

<sup>(</sup>٤) دوشين، الكتاب الذكور ص ٥٥١. (٥) «التدبيرات» ٢٣١ – ٢٣٢.

الوجود أحداً إلا هو وأنت ، فتخلص ضرورةً ، وكبره بالتعظيم ومشاهدة عبو ديتك . وإذا تلوت فكن على حسب الآية المتلوة . فإن كانت ثناء على الله فكن أنت المحدث وهو الذي يتلوكتابه عليك فيعلمك الثناء عليه فما يثني به على نفسه . وكذلك في آية الأمر والنهى وغير ذلك ، لتقف عند حدوده ، وتعرف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها في قلبك لأدائها والمحافظة عليها . والحظ ناصيتك بيده في ركوعك ورفعك وسجودك وجميع حركاتك ، فتسقط لك الدعوى في هذه الملاحظة حتى تُسلِّم . فإذا سلمت فابق على عقدك أنه ماثم ّ أحدُ عيرك وربك سبحانه ، وسلِّم باللفظ على مَن ْ أمرك ، فإنسلامك على نفسك (١) ». وهكذا تتوجه قوى النفس إلى الله ، وتطبق على كل حركة من حركات الصلاة المعنى الروحي الذي يكمن فيها ، فتنشأ مشاعر روحية تتفقى وهذا المعنى ، وهذه بدورها تدفع الإرادة إلى تحقيق الأفعال الخاصة بكل فضيلة تناسبها . وهذا التأويل الوجدانى ذو أهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ علم النفس الديني . ودون أن يكون من الممكن القول بأن الصلاة هنا وجدانية من النوع الذي دعا إليه فيما بعد يرول<sup>(٢)</sup> [ ١٥٧٥ — ١٦٢٩ ] فإن من الممكن المقارنة بينهما من حيث دعوة كليهما إلى تغليب العاطفة على الفكر في الصلاة \_ وقد سبق ابن عربي إلى هـذا الأتجاه الغزالي في كتاب « الإحياء (٣) ». فقد كرس فيه صفحات طويلة لحث النفس على الفيض الوجدانى في ممارسة شمائر الصلاة . وكان ابن عربى أوجز واقتصر على بيان أحوال النفس المناظرة لكل شعيرة من شعائر الصلاة . وها هي ذي باختصار سلسلة المشاعر الناجمة عن ذلك ويكفى ذكر أسمائها لفهم أهمية هذه الطريقة روحيًا : الشعور بالتواضع ، والألم

<sup>(</sup>١) [أوردنا نص ابن عربی بالتفصیل ]

<sup>(</sup>٢) [كاردينال ودبلوماسي ولاهوتي ومصلح الـكرملين في فرنسا ]

<sup>(</sup>٣) راجع أسين : « الغزالي : مذهبه في التوحيد والأخلاق والزهد » ، س ٣٧

والحياء في حضرة الله ؛ خلوص النية في عبادته ؛ العزم على الزهد في شئون الخلق ؛ الشعور بإسلام الإرادة إلى الله ؛ الحمد والشكر والرجاء الخ .

وفى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) جمع الغزالى فى «الإحياء» كل الآراء الخاصة بالتأمل المهجى التى قال بها ومارسها عملياً الصوفية المسلمون منذ صدر الإسلام. وقد ذكرنا أن هذه الرياضة الروحية لم يكن لها من قبل نظير فى الرهبانية المسيحية: ومن هناكانت أهمية السوابق الإسلامية فى تاريخ هذه الرياضة، لأنه حتى القرن الخامس عشر الميلادى لم تظهر لدى الطرق الرهبانية المسيحية فى الغرب البوادر الأولى لمهج فى الذكر بالمعنى الحقيقى (١).

وما يذكره الغزالى (٢) فيه تشابه وثيق مع ما يسميه الرهبان المسيحيون ، ابتداء من القرن السادس عشر الميلادى [أى بعد الغزالى بخمسة قرون] ، « برياضة القُوى» Ejercicio de Potencias las: وأول ما يذكره الغزالى هو التذكر . وهو إحضار مادة التفكر في القاب ( من كلات أوأفكار أو أفعال ) وبعده يأتى الاعتبار ، وهو مو ازنة الحقائق أو الأعمال المتذكّرة ، وهو رياضة للعقل عملية أكثر منها نظرية ؛ وأخيراً ثمرة التفكر، وهي الأحوال والأعمال. والغزالي يذكر أمثلة أو نماذج لهذا التفكر في كتاب « الإحياء » ، خاصة بالمبتدئين وبالسالكين : فالأولون يتفكرون في ذنوبهم هم وذنوب الغير ، وفي الفضائل وأمور الآخرة ، الخ ؛ والآخرون وهم السالكون شغلهم هو الكلات الإلهية .

وابن عربي، بتشككه الصوفي ، عارض في استخدام التأمل رياضةً دينية .

<sup>(</sup>۱) Poulain ف ۳۸ — ۴۲ ؛ Watrigant : « بعض دعاة التفكر المهجمي و القرن الخامس عشر» ( انجان ،:اجبكا ، سنه ۱۹۱۹ )

<sup>(</sup>٢) « الاحياء » ح ٤ . ص ٢٠٤ . راحع : أسين : « تصوف الغزِالي » ص ٩١

فعنده أن العقل ءاجز عن تجنب الخطأ والشك في البحث في كل حقيقة . وهو أكثر تعرضاً للضلال فما يتعلق بالبحث عن الفضائل فوق الطبيعية <sup>٣٦</sup>. لكن كما رأينا ،كانت تقاليد الصوفية قد أتخذت التأمل المنهجي رياضة روحية . والقرآن [ الكريم ] والحديث [ الشريف ] يدعوان إلى التفكر والاعتبار حتى تتحلى النفس بالتقوى وتستشعر الخواطر المؤدية إلى النجاة . لهذا حاول ابن عربي أن يحل هذا التعارض بالحل البارع التالي : ينبغي أن يستخدم التفكر بالقدر المحدود الذي أوصى به الله في كتابه العزيز ووفقًا لللآيات الواردة في القرآن الداعية إلى التفكر . وفيما عدا هذه الأحوال فإن التفكر في الله في ذاته ، أو في المخلوقات للارتفاع منها إلى الله بالاستقراء ، أو في الله للنزول إلى المخلوقات بالاستدلال - بدا لابن عربي أمراً غير مفيد أحياناً ، وخطراً أحياناً أخرى ، لأنه لا يوجد شبه بين الخالق والمخلوق ، بل بينهما هوة لا يمكن عبورها وفوارق عميقة أساسية إلى حد أنه لا طرف من الطرفين — الخالق والمخلوق — يمكن أن يدل العقل بواسطة تصور على المضمون الجوهري للآخر: فإذا كان الخاق هو كل ما ليس الله ، فإن البحث عن الله بواسطة النظر في الخلق أمر لاجدوى فيه وغير معقول ، وكذلك ضده وهو البحث عما ليس الله بواسطة النظر في الله؛ وكما أنه ليسمن الأدب أن نستخدم الله وسيلة للوصول إلى ماليس الله كذلك لا يجوز أن نتخيل أن ما نبحث عنه في الله هو الله نفسه ، إذ في هذا خطأو تناقض بيناً ، لأن من يزعم بعقله النظرى أن يبحث عن الله نفسه في الله يبدأ من فرض أنه يعرفه . [ قال ابن عربى : « وليس للفكر حكم ولامجال في ذات الحق : لا عقلاً ولا شرعاً . فإن الشرع قد منع من التفكر في ذات الله ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله : « ويحذركم الله نفسه » أي لا تتفكروا فيها . وسبب ذلك ارتفاعُ المناسبة بين ذات الله وذات الخلق . — وأهلُ الله لما علمو ا

<sup>(</sup>٣) راجم « الحصائس العادة لذهبه » بند٣.

مرتبة الفسكر ، وأنه غاية علماء الإسلام وأهل الاعتبار من الصالحين ، وأنه يعطى المناسبات بين الأشياء ، تركوه لأهله ، وأنفوا منه أن يكون لهم حالاً والفكر حال لا يعطى العصمة ، ولهذا مقامه خطر ، لأن صاحبه لا يدرى هل يصيب أو يخطى ، لأنه قابل للإصابة والخطأ . فإذا أراد صاحبه أن يفوز بالصواب فيه غالباً في العلم بالله ، فليبحث عن كل آية نزلت في القرآن فيها ذكر التفكر والاعتبار ، ولا يعد ما جاء به ذلك في غير كتاب ولا سُنته مؤثرة فإن الله ما ذكر في القرآن أمراً يتفكر فيه ونص على اتخاذه عبرة ، أو قرن معه التفكر إلا والإصابة معه والحفظ ، وحصول التصور منه الذي أراده الله لابد من الوصول إلى علم ما تصوره به هناك . فقد ألقيت بك على الطريق . وهكذا وجده أهل الله . فإن تعديت آيات التفكر إلى آيات العقل أو آيات السمع أو آيات العلم أو آيات الإيمان ، واستعملت فيها الفكر ، لم تصب جملة واحدة . فالتزم الآيات التي نصبها الحق لقوم يتفكرون ؛ ولا تعد بالأمور مراتبها ، ولا تعدل ، الآيات إلى غير منازلها . .

[ « التاركون للفكر رجال أرادوا رفع اللبس عنهم فيا يريدون العلم به ليلحقوا بوراثة من قيل فيه : « وما ينطق عن الهوى » ، وبما فطر عليه من فطر من المخلوقات كالملائكة ومن شاء الله من المخلوقين الذين فُطروا على العلم بالله ، والموحى إليهم ابتداء من الله وعناية بهم ؛ ولأن الأفكار محل الغلم . والطائفة الأخرى توجب ترك التفكر ، لأن التفكر جولان في أحد أمرين : إما في المخلوقات ، وإما في الإله . وأعلى درجات جولانه في المخلوقات أن يتخذها دليلاً . والمدلول يناقض الدليل ويقابله . فلا يجتمع دليل ومدلوله عند الناظر أبداً . فرأوا ترك التفكر ، والاشتغال بالذكر ، إذ ها مشروعان فإنه لو مات في حالة الفكر في الآيات لمات في غير الله ، وإن كان يطلبها لله فاينه لو مات في حالة الفكر في الآيات لمات في غير الله ، وإن كان يطلبها لله

ولكن لا يكون له شهود إلهى . وإن كان جولانه في الإله ليتخذه دليلاً على المخاوقات والكائنات ، كما يراه بعضهم ، فقد طلبه لغيره ، وهو سوء أدب مع الله ، حيث ما قصد النظر فيه إلا ليدله على حكم الكائنات . ولو استند إليه فهذا طلبه لغيره . وإن ظن أنه يجول بفكره فيه ليتخذه دليلاً على نفسه فهذا غاط به . فإن نظر فيه يعنى هل يصح أن عاط بين . فإنه لا ينظر فيه إلا وهو عالم به . فإن نظر فيه يعنى هل يصح أن يكون دليلاً على نفسه فهذا غاية الجهل . فإنه لاشيء أدل على الشيء من نفسه . فلما رأوا مثل هذا النظر تركوه . فإذا نفكر من هذه صفته كان مثل الذي يشكر الخلق لإحسانهم . فشكرهم عبادة ، لأن الله أمر بشكرهم ؛ وكذلك أمرهم بالتفكر فيما أمرهم أو عقيق كم فن أمرهم في عندهم في حكم النبع ، لأن علوم الفكر بكل وجه ما تقوم مقام علوم الذكر والوحي والوهب الإلهى في الرفعة والمكارة الكارة الكارة الكارة المارة المارة الله أمرهم المارة النه الذكر والوحي والوهب الإلهى في الرفعة والمكارة المارة الكارة الله المارة المارة المارة المارة المارة المارة الذكر والوحي والوهب الإلهى في الرفعة والمكارة المارة المارة الكارة الذكر والوحي والوهب الإلهى في الرفعة والماكارة المارة المارة المارة الذكر والوحي والوهب الإلهى في الرفعة والمارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الذكر والوحي والوهب الإلهى المارة ا

وكل هذا الاحتجاج ، الحافل بالمفارقات ، يتجه إلى نفس القصد الشكلى الذى يهدف إليه إنكاره للاستدلال العقلى فى التوحيد والأخلاق . وابن عربى لا يستثنى التصوف من هذا المعيار العام ، وهو إنكار قدرة العقل . ولهذا يترك التفكر للمبتدئين ، ويولى كل نقديره واهتمامه لمنهج الذكر فى الخلوة ، ويسميه رياضة الخلوة ، كا سنرى فما بعد .

أما المريدون المبتدئون والناس الذين يرغبون فى التكل فيوصيهم ابن عربى بالتلاوة ، أى القراءة الروحية المقرونة بالتأمل ، التي هى من ناحية ما تأمل منهجى أيضاً . ولهذا ندرجهما تحت باب واحد . ولم يرد إلا القليل من المواضع

<sup>(</sup>۱) التتوحات » ح ۲ ص ۲۰۰ - ۳۰۰ . قارن القديس يوحنا الصليى: « شعلة الحب المتوحجة » ، الشمد التااث ، الببت رقم ٣٤ « صعودالكرمل » ٢١١٢ « الليلة الظاماء ١:١

فيها إشارة إلى التلاوة (١) . والنص الذي يوصى به للتلاوة هو القرآن : يجلس العابد على الأرض ويضع المصحف على ركبتيه ممسكاً إياه باليد اليسرى ، ويمر بصره على ألفاظ النص الذي تتابعه اليد اليني ، ويقرأ بصوت عال متأنياً ، حتى يركز انتباهه ويستخرج معنى كل كلة وكل آية . ولكى تكون التلاوة مثمرة يجب عليه أن يصحبها بالشاعر والخواطر التي يوحى بها النص للنفس ، وفقاً لأحوالها ، من ألم أو دعاء أو استغفار أو محن ، أو تعبد ، أو تواضع ، أو استرحام أو رجاء الخ .

ومع ذلك لا تخلوكتب ابن عربى من تأملات حقيقية من ذلك النوع السائد عند الرهبان والنصارى . ومن الأمثلة عليها خاتمة « رسالة القدس » . وموضوع هذه الخاتمة هو « النعم الإلهية (۱) » . وأخيراً نجده فى وصفه لأحد شيوخه الذين آثرهم بالإعجاب ، وهو محمد بن قسوم الاشبيلي ، يمجد قيامه يوماً بهذه التلاوة . والموضوعات التي فيها يدير تأملاته غالباً . وهي : أن الدنيا عبث ؛ ومقاصد الله حقيقة ؛ والجنة هي دار النعيم ، والجلال الإلهي (٢) .

<sup>(</sup>١) «كنه مالابد للمريد منه » ٤٤ و ٥٣ .

<sup>(</sup>١) راجع « رسالة القدس » ، ٤ ، الخاتمة .

<sup>(</sup>٢) راجع « رسالة القدس » بند ٧٠ [ ويترتم بالقرآن ويتلذذ به ، تارة في حضرة التوحيد ، وتارة في الجنة ، وتارة في الاعتبار ، وتارة في الاحكام بحسب مانعطيه الآية حتى يصبح فيخرج من صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة في تلاوته من الله تعالى لم تكس عده ، فهمه الله تعالى لمياها من القرآن » ]

# *الفصيّ الاستابعُ* الســــهاع

ممارسته فى الرهبانية المسيحية - السماع فى الإسلام فى الشرق - دخوله الأندلس فى عصر متأخر - مسرح السماع الدينى كما وصفه ابن عربى: السامعون ، المنشد ، القصائد ، الانفعال الوجدانى ، توزيع الخرقة أو الثياب - ابن عربى ينتقد هذا العمل - نقده « لسماع الشاهد » - الأصل المحتمل لهذه الشعائر الغريبة عن الإسلام والمسيحية .

خلّف لناكسْيان (١) في ﴿ نظمه ﴾ وصفاً وثيقاً بدرجة كافية وحياً لما كان عليه الإنشاد في الأديرة في الشرق: فاسطين ، سوريا ،العراق ، مصر — خلال القرن الخامس الميلادي . يجتمع الرهبان للقيام بالإنشاد ، فينشدون مزمورين على جوقتين وهم واقفون ، ويغني منشد واحد ثلانة مزمورات أخرى ، بينما سأئر الرهبان يستمعون إليه جالسين في صمت . ويضاف إلى المزامير قراآت وأحيانا أناشيد أو أغاني يبدو أنها لم تكن مأخوذة من الكتاب المقدس، بل من تأليف رجال الدين .

<sup>(</sup>۱) [ يوحنا كسيان ( حوالى سنة ٣٦٠ — ٤٣٥ ) راهب لايعرف مكان مولده . التحق وهو شاب بدير في بيت لحم ، لم يلبث أن تركه لدراسة الرهبنة في مصر ، ثم صار قسيساً في كنيسة القسطنطينية ، وأرسله بوحنا الدهبي الفم في بعثة إلى البابا أنوسنت الأول ، واستقر بعد ذلك في الغرب ؟ حيث أنشأ بالقرب مرسيليا ديرين حوالى سنة ١٥٤ ؟ وهناك ألف كتابيه : « النظم » ، و « المحاضرات » اعتماداً على المواد التي جمعها وهو في الشرق . وفي الكتاب الاولى عرس قواعد الحياة الديرانية ، وهي قواعد أصبحت فبما بعدفي الغرب أساساً لكثير علم المعارق الرهبانية . )

والمزامير والقراءات والأناشيد تختار بحسب الحالة النفسية المجتمعين ، وبحسب الظروف والمعانى ، ابتغاء إبقاظ الهمم وإثارة الحمية فى القلوب . ويختم أحد الإخوان بعض الدعوات . ووصف كسيان لما كان يجرى فى مصر أكبر تفصيلاً وإيماء : يجلس الرهبان على هيئة جوقة ، ويصغون فى صمت إلى المنشد وهو ينشد المزمور واقفا ، مقسما إباه ، إذا كان طويلاً ، إلى مقطوعتين أوثلاث حتى لا يتعب الانتباه ، فإذا استغرقته الحمية أو غفل بحكم قلة الخبرة ولم يمسك نفسه عند الحاجة ، فإن رئيس الجماعة يسكته ضاربا على المقعد ، وعند هذه الإشارة ينهض الرهبان ويدعون ممدودى الأذرع لمدة بضع لحظات ويدعون الله ساجدين ، وبإشارة أخرى من الرئيس ينهضون على أقدامهم وأذرعهم مفتوحة ، والبعض منهم من شدة الانفعال الدينى تنتابهم الجذبة وهم يدعون أو أثناء سماع النشيد ، صأمين صيحات الفرح الروحى أو الوجد الأليم .

وليس من السهل تحديد العصر الدقيق الذى دخل فيه الساع عند الصوفية في الإسلام ، لكن يمكن أن نؤكد أن صوفياً مصرياً ، هو ذو النون المصرى، كان من أوائل الذين نشرو الساع في مستهل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) . وكونه من عنصر غير عربى ، والوسط الذى ولد فيه ونشأ يعطيان لهذه المسألة قيمة العلامة : فهو نوبى الأصل ، ولد في أخميم في الصعيد ، على الشاطىء الأيمن للنيل ، وكان اليونانيون يطلقون عليها إسم لاتوبوليس على الشاطىء الأيمن للنيل ، وكان اليونانيون القديس اخوم التصوف ، قبل أن ينشىء هذا في تبينه أول دير في القرن الرابع الميلادى ، هو الأصل في نشأة كل الديرانية المسيحية في الشرق والغرب . وكان ذو النون من الصوفية الذين يكثرون السياحة والأسفار كاكان صوفياً كثير التأمل . ومذهب الأحوال

<sup>(</sup>۱) قارن بس Besse ۳٤٧، ۴٤٠ Besse بررا، حدا، س

والمقامات ، الذى كان ذو النون أول من رتبه ، بدا بدعة عندالمسلمين ، لأنه لم تكن له سابقة في الإسلام (٢٠). كذلك نجد أن السماع عد في الإسلام بدعة ، وكان ذو النون كما قلنا من أوائل من نشروه . وهذه علامة تضاف إلى السابقة ، لافتراض أن أصل السماع ينبغي أن يبحث عنه خارج الإسلام . ذلك أن الصلاة في الإسلام تقتصر على مجرد تلاوة من آيات القرآن بصوت خفيض ليس فيه أى تنغيم موسيقى . وعلى العكس من ذلك كان السماع ، أى الإنشاد للسي كما سنرى ، نوعاً من الموسيقى الصوتية فيه « القوال » ينشد بصوت عال الديني كما سنرى ، نوعاً من الموسيقى الصوتية فيه « القوال » ينشد بصوت عال إما آيات من القرآن ، أو مقطوعات نثرية أو شعرية ، كموضوعات للتفكر من شأنها أن تثير في النفس وجداً ونشوة . وهذا التعارض الواضح يكنى من شأنها أن تثير في النفس وجداً ونشوة . وهذا التعارض الواضح يكنى ظاهر في رسائله .

وينبغى قبل كل شيء أن نبرز الدهشة التي أثارها في نفسه منظر السماع لما أن شاهده عياناً في المشرق. وكانت دهشته أمرا طبيعياً جداً ، لأنه يظهر أن السماع لم يكن آنداك مألوفا في أسبانيا الإسلامية : فابن عربي في تراجم شيوخه الخمسة والخمسين التي أوردها في « رسالة القدس » لايشير ولامرة واحدة أدنى إشارة إلى السماع (۱). وبعد وفاته بأ كثر من قرن نجد في القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادي ) أن أحد الفقهاء في غرناطة ، وهو

<sup>(</sup>۲) قارن أسين : «ابن مسرة» ، ص ١٤٨ — ١٥٤ ؟ وماسينيون « بحث في نشأة المصطلح الفني » ص ١٨٤ — ١٩١

<sup>(</sup>۱) قبل ابن عربی بقرن نجد صوفیاً أندلسیاً هو أبو بکر الطرطوشی ( المتوفی سنة ٥٢٥ هـ / ١٩٢٦ م ) يتكلم عن السماع (١دون أن يشير إلى الأندلس ) وينقده كما فعل ابن عربی . وظروفهما متشابهة ، لأن الطرطوشی هو الآخر غادر وطنه فی شبابه ، لیستقر فی المشرق حتی وفاته . و فقد الطرطوشی لم يرد فی كتابه فی السیاسة وعنوانه « سراج الملوك » ، بل فی كتاب « الحوادث والبدع » ( مخطوط رقم ١٤٢١ ه فی المكتبة الوطنية فی مدر بد، ورقة بل فی كتاب « الحوادث والبدع » ( مخطوط رقم ١٤٢١ ه فی المكتبة الوطنية فی مدر بد، ورقة

ابراهيم بن موسى الشاطبى (٢) يدمغ جاسات السماع عند الصوفية أنها بدعة حديثة العهد، ليست من الاسلام وكان [ ( جماعة من المساه ين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة ، يقرؤن جزءاً من القرآن ، ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت ، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس ، ثم يقوم من بينهم قو ال يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلقى من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله و نعمائه ، ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية ، فيتواجدون اشتياقا لذلك ، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ، ويحمدون الله نعيلى ، ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم ويدعون المسلمين ولإمامهم ويفترقون » ] .

وفى هده الجلسات كان القو ال يقرأ بترتيل منفم جـــراً من القرآن ، كاستهلال لإنشاد أناشيد تنشدها المجموعة وتشاركها جماعة الحاضرين مقسمة إلى فرقتين ، وتختم بأشعار تغنى على عزف الناى ، وعلى إيقاعه يجرى رقص وضرب للصنج من أجل إثارة الوجد . وهذه الزوائد المضحكة المسرحية على العملية الأصلية يظهر أنها لم تكن قد استحدثت بعد فى العصر الذى عرفها فيه ابن عربى حين وصل إلى المشرق . فالأوصاف الدقيقة التي يوردها ابن عربى في كتابه « الأمر الحكم » للسماع توحى بالأولى أن السماع كان لايزال يحتفظ بقسماته الإجمالية الجوهرية التي كانت لدى الجماعات التي وصفها كسيان فى القرن بقسماته الإجمالية الجوهرية التي كانت لدى الجماعات التي وصفها كسيان فى القرن الخامس الميلادى والتي لخصناها فى مستهل هذا الفصل .

وعلينا الآن أن نعرض المنظر بحسب أوصاف ابن عربي . تجرى جلسة

<sup>(</sup>۲) توفى فى سنة ۷۹۰ هجرية ( ۱۳۸۸ م ) . وكتابه الرئيسى ، الدى ننقلعنه ها، هوكتابه ه الاعتصام » ( طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م ) فى ۳ أجزاء . راجع فيه الجزء الأول س ۷۵۷ ومايليها .

الساع فى زاوية لا يدخام العامة ، ولا يغشاها إلا الصوفية من أهل الطريق ، ويمنع من حضورها من ليسوا من أصحاب الطريقة والمريدون المبتدئون فى أول الطريق الذين يعجزون عن تلقى تجربة الأحوال الصوفية العالية وبالأحرى يمنع حضورها على العامة من الناس وعلى أولئك العابدين الذين ينكرون السماع إذ ينبغى أن يعدوا فى عداد هؤلاء ، ولكن هناك استتناء بالنسبة إلى المريدين الذين يرى الشيخ السماح لهم بذلك .

وهذا المنع لا يرجع فقط إلى أسباب مستسرة من باب المضنون به على غير أهله ، بل وأيضاً يرجع فيما يبدو إلى أسباب نفسانية صوفية يشير إليها ابن عربى : وهى تجنب أن يؤدى حضور العامة أو غير المشاركين في نفس الأفكار والمشاعر والأماني \_ يؤدى إلى التشويش على نفوس العابدين والحيلولة بينهم وبين الوصول إلى الاحتشاد النفسى اللازم للتفكر والانفعال الدينى ، بسبب عدم الانتباه وانشغال الخاطر بأمور أخرى .

يجلس الجميع على الأرض ، ويرأسهم الشيخ ، وهم يلبسون ملابسهم المعتادة ؛ وأحد الإخوان فقط يظل واقفا : وهو « القو"ال » أى المنشد الذى ينشد ، ولما كانت جماعات الصوفية لا يوجد فيها دأئما منشد مختص جميل الصوت ، فإنها تلجأ إلى منشدين من خارجها إما أن يكونوا من العُبّاد أو من عامة الناس ، ويشترط فيهم جمال الصوت وحسن الأداء ، وإن كان في ذلك مخالفة لقواعد الطريقة . وفي مثل هذه الأحوال يتحف المنشد بكثير من الهدايا حتى يضع في عمله كل الحماسة والحمية التي كان سيبثها لو أنه كان عضواً من أعضاء هذه الجماعة .

واختيار ماينشد يرجع إلى المنشد (القوّال): فالسامعون لا يطلبون إليه إنشاد قصيدة معينة ، حتى لوكان ما اختاره ليس فيه الحمية المطلوبة . لكرن

الشيخ ، في مثل هـ ذه الحالة (أو إذا لاحظ في الإنشاد إهمالا أو تعجلا) يجعله يسكت عن الإنشاد. وفي تلك الأثناء تستبدل الجماعة بالإنشاد الذكر يقومون به معا على إيقاع ، أو ياتزمون الصمت ويستغرقون في التفكر . وكنز الإنشاد عنى ومتنوع : ويتألف معظمه من أشعار غزلية ، تفهم بمعنى رمزى باعتبارها تعبر عن العشق الإلهى ، حيث تتحد النفس بالله ؟ لكن توجد إلى جانبها أيضا أشعار زهدية ذوات موضوعات حزيبة ، تحض القلوب على الزهد والمجاهدة ، أشعار زهدية ذوات موضوعات حزيبة ، تحض القلوب على الزهد والمجاهدة ، في فينشد « القو ال في الموت وما يرد ك إلى الخوف والقبض والحزن والبكاء في ذكر جهنم أو ذهاب العمر أو الموت وكر باته ، أو الحساب والقصاص ، أو مواقف القيامة » ( « التدبيرات » ص ٢٣٧ ) .

وسرعان ما يحدت التعبد الرقيق ، الناشىء عن المعانى التى يثيرها الإنشاد ، آثاره : فيحدث أن يغيب أحد الإخوان من شدة الوجد ، وكأنه اهتز بمحرك ويظل واقفا لا يتحرك أو يخرج عن طوره فتنطلق منه عبارات غريبة جريئة . هنالك تقف الجاعة كلها مقتدين بمثل هذا الأخ المجذوب حتى تزول الجذبة ويعود المجذوب فيجلس ويجلس الكل من بعده ، مستأنفين ما كانوا فيه من سماع . وفي بعض الأحيان تظل الجاعة جالسة دون أن تتحرك أو تغير من هدوئها ، على الرغم من أن أحد الإخوان قد ظهرت عليه أعراض الجذبة . إذ يتبينون بغير شك أنه تعوزه الأعراض الصحيحة للجذب ، وهي عدم الاحساس يتبينون بغير شك أنه تعوزه الأعراض الصحيحة للجذب ، وهي عدم الاحساس التام ، ولهذا يرفضون المشاركة في النظاهر بالألطاف الإلهية ، ومع ذلك فإنه التام ، ولهذا يرفضون المشاركة في الرغم من اقتناعهم بأن الجذب ليس صحيحا المؤمم يقفون جميعا مع الشخص المدعى الجذبة ، إذا تبين لهم أنه وإن لم يفقد الوعى فإنه لا يدعى الجذب رياء بل يستثيره بإخلاص.

والوجد البدئى ، وهو تمرة للجذب، يولدٌ في الشخص حركات مضطربة ، (م ١٢ ــ ابن عربي ) وتسقط عنه ثيابه أو أى شىء مماعايه . هنالك يحدث أمن غريب لا يخطر ببال الشخص الأخير: ينقطع القو ال عن الإنشاد ويأخذ الثوب الذى سقط من المجذوب ويتنازع الحاضرون فى الاستيلاء عليه كأثر ثمين لما وهبه الله لهذا المجذوب من نعم وألطاف . ونحن هنا بإزاء ظاهرة ملامحها الجوهرية لها مشابه فى الرهبانية المسيحية . فآباء الصحراء: القديس بولس ، والقديس أنطون ، ومن اقتدى بهم من الرهبان ، كانوا يتناقلون فيا بينهم كتراث ثمين الثياب التى كانوا يلبسونها فى حياة التعبد ، إذ هى بمثابة رموز على فضائلهم وزهده . وكان الرهبان والعامة يتنازعون هـذه الذخائر والآثار التى قدسوها باستعالهم بالله . هكذا يبدو المهنى المستور وراء هذا المرسم : فالإخوان يتوزعون الثوب بالله . هكذا يبدو المهنى المستور وراء هذا المرسم : فالإخوان يتوزعون الثوب كعلامة على البركة ، ابتغاء المشاركة فى مناقب من أضفى عليه الجذب نعا إلهية . كعلامة على البركة ، ابتغاء المشاركة فى مناقب من أضفى عليه الجذب نعا إلهية . للصوفى للمجذوب . فهو يختار نصيبه أولا ، ويتوزع سائر الجماعة الباقى ، اللهم إلا لفصوفى للمجذوب بأن الجذبة لم تكن بسبب تأثير الإنشاد ، بل تعود إلى تفكره الشخصى .

وهذا المزيج العجيب من الإخلاص الصوفى والاستعراض التمثيلي — من التلقائية الروحية والمرسمية المقدَّرة فى تنظيم الإنشاد والجذب الناشىء عنه — يبدو أنه عرض محتمل جداً للانحلال الذى يشوه جوهر العبد الصوفى الأصيل. وابن عربى ، الذى نشأ فى الأندلس فى وسط زاهد صارم عابس يستعصى على كل التهاويل المظهرية ، لا يكتم نفوره من هذا المشهد . هذا فضلاً عن ألوان الفساد الأخرى للسماع ، مماكان منتشراً فى الشرق ، مثل التصفيق الإيقاعى ،

<sup>(</sup>۱) اجم Besse ص ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۵٤٦

والرقص ، وتمزيق الثياب في أوج الجذبة . وكل هذه المظاهر الخارجية للتعبد الحسى ، مما ذكره ابن عربي وما لم يذكره ، كانت زوائد تهويلية أضيفت إلى الصورة المسيحية الجميلة ، شأنها شأن التزويقات الباروكية التي تحجب وتشوّم الخطوط الصارمة للأسلوب الكلاسيكي الحكم. فعند ابن عربي ، كما عند كبار شيوخ التصوف في الإسلام والسيحية على السواء ، كانت هذه المظاهر دليلاً ساطعاً على البعد من الله ، وليست علامات على الآنحاد به . وحتى لوكان الشخص صادقًا ، وهو أمر نادر الوقوع ، فإنها تدل على التحلي بالنعم الإلهية ، لا بالله ذاته . ويؤكد ، استناداً إلى بصيرة الروح ، أن مثل هذه الاضطرابات العضوية مردها إلى إغراء الشيطان ووساوسه ، لا إلى إلهام ملائكي أو إلهي ولهذالا يملمن تكرار وجوب منع هذا السماع عن المريدين بل وعن السالكين الذين لم يبلغوا مرتبة الكال. وطالما ظلت النفس الحساسة مستعصيةعلى الروح يبقى ثم دائمًا خطر الشهوات، التي تسعى جائعة إلى الإشباع في العبادة الحسية، مبدأ أساسي في الروحانية المسيحية ، إذهي تفضل الصرامة والخشو نة على الفيوضات المناسبة للنفس ، وكما نرى فما بعد ، هو تراث ثمين في الرهبانية الشرقية . وقد أخذ به في الاسلام بعض الطرق الدينية، وخصوصاً الشاذلية في الأندلس. وهم في هذا ، كما في أموركثيرة أخرى، ورثه ابن عربي ومدرسته. فلا يعاب فقطكل هذه المظاهر المسرحية ذات الطقوس المضحكة ، بل أيضاً مجرد استخدام القصائد والموسيقي : فابن عربي يفضل دأمًا آيات القرآن (الكريم) تتلي بخشوع، على إنشاد الشعر العربي ،الحافل بالإشارات والإيحاآت الشهوانية التي يصعب تجنب عواقبها ، ومن شأنه أن يبعث في النفس الرغبة في التعبد الحسّى.

ويستحق اللومأ كثر من ذلكشيء آخر دخل حديثاً في هذه الرياضةالصوفية

وهو مايسمى بـ « السماع بالشاهد » . فعلى الرغم من التحريمات المتكررة لمنع المريدين من حضور جلسات السماع، فإن بعض الشيوخ غير العقلاء يسمحون لهم مراراً بذلك ، هم والسالكين معكا . فإن فى وجودهم خطراً يزيد من خطر الجانب الشهوانى فى القصائد . ومن الصوفية المرائين من تجاسروا على تبرير هذا الفساد بأسباب زائفة صوفية فيقولون إن التأمل الأفلاطونى ، اثناءالانشاد، للجمال الجسمانى لهؤلاء الفتيان المرد ، يفيد فى أن يبث فى النفس رؤيا الجال ثم إن الإغراء الشهوانى ، إذا تغلب عليه المرء قبل الموافقة ، يمثل عندهم فضيلة زهدية برضى عنها الله . وابن عربى يحمل حملة شعواء على هذه الجرأة البالغة مستنداً إلى القشيرى الذى هاجم فى «رسالته » هذه العادة مهاجمة شديدة وبين ما تنطوى عليه من مخاطر روحية (۱) .

وقد صرنا بهذا بعيدين عن رياضة النشيد الديراني بصفائها وجزالتها ، كا وضعها كسيان . فالأشعار الشهوانية ، وموسيقى الآلات ، والرقص ، والتصفيق والجذبة المموهة أو المستثاره بطريقة صناعية : كل هذه الخصائص أفسدت ماهية السماع ، وعقدت بساطة مراسمه . فمن أين جاءت هذه العناصر الخارجية ، التى لا تتفق مع حرمة العبادات الإسلامية ، وبدرجسة أقل مع طرق العبادات في المسيحية ؟ هناك فرض يقول إن ثم اشتباها في أن يكون قد حدث تزاوج مع اليوجا . لقد نفذ الإسلام في الهند في القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى )

<sup>(</sup>۱) ينتقد أبو بكر الطرطوشى ، فى كتابه المذكور سابقاً ( المخطوط رقم ٣٤١ فى المكتبة الوطنية بمدريد ) ررقة ١١٧ ب ) هذا الساع بالشاهد ، قائلا إن الصوفية الذين يستعملونه يزينون المرد بحلى محينة وملابس فاخرة ، حتى يكون فى تأمل جالهم ، اثناء الساع ، مايدلهم على جال الحالق . وقد استمرت هذه العادة حتى القرن الثامن عشر الميلادى . راجع اشرينر (فى مقال نشرفى « مجلة المجمية المشرقية الألمانية » ZDMG ،سنة ١٨٩٨ ، ح ٣ ، ص ٧٧٤ ) : « وكانوا يسمحون لانفسهم بالرقص والإنشاد والتطام دون حياء إلى أمرد ، جيل لطيف ، لأنهم يقولون : إن فيه تسكن احدى صفات الله ، ولهذا يحبونه ويعانقونه » .

وعبادات البراهمة، وخصوصاً مذهب اليوجا في اتحاد النفس بالله ، قد اتخذ بين أتباعه خصائص طريقة التنويم المغناطيسي لإثارة الجذبة ، بواسطة أعمال عجيبة متنوعة الطابع ، ومن بينها الإنشاد والرقص (٢) . وسنرى عند دراستنا للخلوة دواعي لتوكيد هذا الفرض

<sup>(</sup>۱) راجع شانتي دلاسوسيه : « متن في تاريخ الأديان » ( باريس ، كولان ، سنة ١٩٠٤ ) ص ٣٦٢ ، ٣٦٢ .

## الفصيل لثامن

### الخــلوة

العزلة فى الرهبانية المسيحية - العزلة فى الإسلام: الاعتكاف، الخلوة ، عند ابن عربى - شرائطها . - الطريقة العماية لمهارستها . إحمال أن يكون أصلها هندياً . - العملية النفسية فى الخلوة .

#### \*\*\*

دعت حمية الرهبان في المشرق ، وخصوصاً في وادى النيل ، دون أن نستنى الرهبان في سوريا وما بين النهرين وفاسطين ، وخاقدونية ، قبل القرن الخامس الميلادى — إلى إنشاء نوع من حياة العزلة والخلوة ، تكرس للتأمل والتفكر ، وكان القائمون بذلك يطلقون على أنفسهم اسم « المنقطعين » . وكان يسبق هذه الخلوة بالضرورة ندريب يجرى في الدير ، من أجل الانقطاع دون خطر إلى هذه الحياة الخلوية الجديدة . فكان رئيس الدير يأذن للراهب في اعتزال الجماعة ، فيحبس هذا نفسه في صومعة ضيقة ، منخفضة السقف ، ومنعزلة في أعماق الدير ، وينقطع عن كل الأماكن المأهولة انقطاعاً تاماً ، ثم يبحث في الصحراء عن مأوى مستور لا يفطن إليه أحد : مثل بئر ناضب ، أو قسبر خاو مهجور، أو كهف ، أو كوخ هزيل ، حتى يتجنب الزيارات وما تنطوى عليه من خطر التشتت الروحي . كان باب الصومعة يسد بحائط ، ونغاق إغلاقاً محكماً : ولا يكون ثم غير طاقة صفيرة تفتح على الخارج لتلق ونغاق إغلاقاً محكماً : ولا يكون ثم غير طاقة صفيرة تفتح على الخارج لتلق الطعام الضرورى . وكان هذا يمتنع من كل خروج ليس ضرورياً لصحته ، وكان

فى وسط هذا الصمت البالغ كصمت القبور ، الذى لا يقطعه غير الصدى الرتيب للدعوات القصيرة التي يرددها باستمرار ، يكرس نفسه للتأمل والتفكر (١).

وقد عرف الإسلام في عهد مبكر جداً نوعاً من التعبيد الإرادى ، يقوم به عامة المؤمنين ، فيه بعض المشابه مع هذه الخلوة الديرانية ؛ ويسمى بـ «الاعتكاف» ، أى الخلوة الروحية . وثم أحاديث متفاوتة القدر من الصّحة قصد بها الاستشهاد على أن الاعتكاف هو ما أمر به الله ورسوله ، أما في القرآن فلم يرد نص صريح على التوصية به ، ولا إشارات تؤيد أن النبي قد دعا إليه . ومع ذلك فإن طريق ممارسته قد دخات ضمن متون الفقه ، إلى جانب و كملحق لفرضين ( الصوم والصلاة ). والسبب في هذا من غير شك هو أن الاعتكاف كما سنرى يتألف من مزيج من كليهما .

والاعتكاف يتم في أى وقت من أوفات السنة ، الكنه في رمضان اكثر منه في غيره ، و بخاصة في العشر الأواخر منه ، وهو يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وأوضاع مخصوصة . فأما العمل الذي يخصه فهو الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن . وهو سُنة أو نافلة مندوبة يقوم بها عامة المؤمنين ، وينذر أن يترك بيته وأهله وعمله ليعتكف نافلة مندوبة يقوم بها عامة المؤمنين ، وينذر أن يترك بيته وأهله وعمله ليعتكف لمدة يوم أو ثلاثة أو عشرة أيام في مسجد ابتغاء أن يكرس نفسه وهو في اعتكافه لحياة التقوى التي تتألف جوهريا ، إلى جانب القصد من تعبد الله ، من التزام العفة التامة فيمتنع من مباشرة النساء ويعتزل اعتزالا تاما ، ويصوم الصحوم المفاوض في الشرع وهو الامتناع من الطعام والشراب من مطلع الشمس حتى غروبها . وإلى جانب هذه الأفعال السالبة من امتناع عن الطعام والشهوات ،

<sup>(</sup>۱) راجي Besse ص ٣٦ - ٢١: ٣٢٣ و Pourrat ح ١ص١٦٠١٦٠:

توجد أفعال إيجابية من قراءة القرآن والصلاة وذكر الله والتفكر (١).

وكان « الاعتكاف » فرصة لعامة المؤمنين ليحاكوا في وقت معلوم محدود الحياة الدينية التى يسلكها الصوفية المنقطعون عن الدنيا . ويناظر في الكنيسة الكاثوليكية الرياضات الروحية التى يقوم بها عامة المؤمنين خلال أسبوع أو عدة أسابيع في دير أو معبد خصوصاً عند نهاية الصوم الكبير .

لكن الصوفية المسلمين مارسوا الاعتكاف بشكل أشد صرامة وعلى نحو متصل معتاد. وذلك فيما يسمى باسم الخلوة . وطريقتها فيها مشابه ، أدق من الاعتكاف ، مع حياة الرهبان المنعزلين في الرهبانية المسيحية . وابن عربي يشرح الخلوة في رسالتين من رسائله ها : « تحفة السفرة » و « الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الاسرار » . وقد كتبهما كما رأينا في المشرق بعد ارتحاله عن الأندلس . والصوفية الأندلس والصوفية الأندلس في المناد ألى ممتهم عن ذكرها . والتحفظات والاحتياطات كان لنا أن نحكم استناداً إلى صمتهم عن ذكرها . والتحفظات والاحتياطات التي أبداها ابن عربي وهو يوصي بمارستها تؤيد أنها عنده وعندصوفية الأندلس أمر خريب أجنبي عن بلادهم ، لم تضمن فعاليتها الروحية تجرب به تقليدية . ولكنه لم ينكرها كما أنكر السماع . بيد أنه يتشدد فيها . وإذا كان يوصي بها فإنما يوصي بها أولئك الذين ينشدون تأملا أعلى وهو أمر من شأن خاصة الخاصة . وعلى المرشد الروحي تقع مسئولية اختيار من يقومون بها لأنه ليسكل مريد ولا كثير من السالكين يملكون الصفات اللازمة لها من استعداد وروحانية و تعليم راسخ . إذ لا بد من توافر شروط معسلومة فيمن يقوم بها وروحانية و تعليم راسخ . إذ لا بد من توافر شروط معسلومة فيمن يقوم بها ولا بد من إعداد خاص حتى تؤدى ثمارها .

<sup>(</sup>۱) يوجد فصل عن الاعتكاف ، مثابه تماماً لما لحصاه هنا ، فى كل كتب الفقه الاسلامى راجع ترجة « مختصر خليل » فى فقه المااكية « ، ترجمة جويدى ، ح ۱ ،س ۲۲۷؟ميلانو، عند الباشر هو بلى ، سنة ۱۸۱۹ ؟ كذاك راجع « بداية الحجمد » لابنرشد ص ١٨٤ ـ ١٨٧ .

وأول شروط الخلوة تطهير النفس تطهيراً تاماً ، بالزهد لأنه بدون الزهد لايمكن الوصول إلى الاشراق الذي هو ثمرة الخلوة . ولا يكفي هذا الجانب السلبي الناشيء عن التطهير ؛ بل لابد من القيام بالخطوات الإيجابية الأولى في طريق الكمال بو اسطة ثارث فضائل هي : «الورع » و «الزهد» و « التوكل » ودرجة التوكل وهي من جوهر المسيحية ضرورية في نظر ابن عربي كباب يفتح على الخلوة لتلقى الأنوار العلوية ، التي هي ثمرتها . لكن قد يقع الوهم فىالشخص إذا لم يكن مستعداً لتلقيها وإدراكها والإفادة منها: فالنفوس ذوات المزاج الخيالي والتوهم الجامح تتعرض لتوهم النور الإلهي فما ليس إلا من أثر اختلالها العقلي سواء أكان هذا الاختلال طبيعياً في غريزته أو مكتسباً ناشئاً من الافراط في الزهد . ولهذا فإن ابن عربي ينصح العابد بالتزام طريق اعتدال المزاج وذلك بالتبلغ من الطعام بما يلزم قال: « وتحفظ في غذائك ؛ واجتهد أن يكون دسمًا من غير حيوان فإنه أحسن . واحذر من الشبع ومن الجوع المفرط . والزم طريق اعتدال المزاج فإن المزاج إذا أفرط فيه اليُّبْسأدى إلى خيالات وهذيان طويل » ( « الأنوار » ص ١٦ ) . كذلك لا بد له من تكوين في علوم الدين متين ، لأنه من أجل التمييز بين الأحوال الشاذة التي تعرض للنفس في الخلوة لاتكنى المعرفة الأولية البسيطة بالنفسية الصوفية بل لابد له من تحليل عميق دقيق لإمكان التفريق بين الواردات الروحانية الملكية ، والواردات الشيطانية ومن هنا ينصح ابن عربي بألا يدخل الخلوة العابد ذو الخيال الجامح والمعرفة الروحية القليلة ، دون مرشد خبير ، يستطيع في كل حالة أن يطبق قواعد الممييز بين النفوس كما سنذكر ذلك في موضعه .

وإلى جانب هـذه الاستعدادات الفطرية تضاف شرائط مكتسبة تؤلف الطريقة العملية للخلوة . ذلك أنه لماكانت الغاية النهائية من هذه العملية هي الإتجاد بالله بالعزلة المادية والروحية ، فثمة وسيلتان ضروريتان للوصول إليها :

الأولى «مادية » وهى الانقطاع فى غرفة منعزلة ، ضيقة مظامة مما يمنع كل تشويش من جانب الحواس ، والوسيلة الثانية روحية هى الاحتشاد إلباطن للنفس الذى يسمل تركيز الروح على الفكر فى الله وحده ، مخلياً النفس من كل فكرة أو صورة أو رغبة يمكن أن تشوش الانتباه . ولما كان العابد فى حضرة الله ومشاعره كامها تواضع واحترام ، وقد تطهر بالوضوء الضرورى لكل صلاة فإنه يستعد للخلوة بتوبة صادقة أليمة ، مصحوبة بتوكل صادق . وعليه أن يجلس بعد ذلك فى وسط الخلوة فى اتجاه القبلة كما فى الصلاة . ويبدأ بذكر قصد وعيناه مغلقتان حتى يكون حشده للنفس أقوى ويداه على ركبتيه . ويوصى ابن عربى بأن يردد: « لا إله إلا الله » على فترتين : الأولى وهى : « لا إله » تفرغ النفس من كل صورة أو فكرة أو رغبة فى أشياء ليست هى الله . والثانى وهى « إلا الله » تفرغ النفس من كل صورة أو فكرة أو رغبة فى أشياء ليست هى لتلق الكشف (۱) .

وحتى الآن لانعثر إلا بصعوبة على فروق جوهرية فى مذهب ابن عربى وما جرى عليه الرهبان فى الشرق المسيحى ووصفناه فى البداية ، اللهم إلا مايضيفه الإسلام من وضوء وتوجه إلى القبلة مما لانظير له فى الرهبانية القديمة . كذلك تكرار الدعوات القصيرة أو الأذكار المؤلفة من كلمات قليلة أو القصر على اسم الله فقط ، له نظائر عند الرهبان النصارى فى المشرق وعند الصوفية المحدثين فى القرن السادس عشر الميلادى (٢٠) . لكن هناك ماهو أكثر من

<sup>(</sup>١) في « الانوار » ( ص ١٥ ) يوصى ابن عربى بالاقتصاني على أعلاها «وهوقو)ك: الله! الله! لاتزيد عليه سيئاً » » من أجل حشدالنفس.

<sup>(</sup>٢) يراجم مثادً خير و نيموخادم أم الآله ، متلقى اعتراف القديسة تريزا ، إذ يقول في كتابه « الاسفار » ( ٢٩١ ، ٢٩١ ) : « وجدت وائدة كبيرة في الدعوات الصوتية التي تسمى بالأذ كار ، خصوصاً في الكلمات «: أبانا الذي» ، مما كان يمكرره الفم ساعات طوالاً . ، « وليقدس اسمك » ، وفي القلب رغبة في أن ينحصر هناك » . وفي من ٢٦٩ : « كنت أجد في هذه الكلمة وحدها : الله . . رصا بالغا للنهس ، بحيث لمأشأ و لم أستطع أن أنتقل عنها إلى أفسكار أخرى ، وكنت أقتصر على ذلك حتى أصل إلى البركة . . . مصرا على ذلك طوالل ساعات عديدة » .

هـــذا: فإن فترتى الذكر تصحبان بحركات إيقاعية من الرأس والجذع بانحناء وارتفاع على التبادل عند النطق بكل واحدة ، بحيث ينطق بالأولى والرأس منخفض وكأن الجملة السالبة: « لاإله » ينطنى بها من تحت السَّرَّة ، والجملة الموجبة: « إلا الله » تخرج من القلب .

وهذه الحركات الإيقاعية لأعضاء الجسم لاتوجد في التقاليد المسيحية وليس لها أيضاً أصل في الإسلام . ومن العبث أن نبحث عن سوابق لهالدي رهبان مصر أو سورية . ولا جدوى أيضاً من السعى للعثور عليها في تقاليد الإسلام الأولى . لكن الإســــالام دخل الهند — وقد تحدثنا عن ذلك عند دراسة في وقت مبكر جداً . ومذهب الڤيدا الوارد في «الأويانشاد» يجعل غاية الكمال والسعادة فىحشد الروح باستبعادكل خاطر غير فكرة الموجود الطلق وأصحاب نظام اليوجاكانوا يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة في الإيحاء الذاتى التنويمي ، شبيهة جداً بما قرره ابن عربى : فكان اليوجي بجاس القرفصاء ساكناً بلاحراك ونظره مثبت وانتباهه مستغرق في الحرفين : « أم » وهو اسم من أسماء برهما المستسرَّة . ثم يقع في جذبة تفقده الشعور. وتمرين النُّـفَـس وهو رياضة ايقاعية للشهيق والزفير - كان يمارسه « تنجل » للوصول إلى نفس الغاية. والسمرقندي، في القرن السابع ( الثالث عشر الميلادي ) يلاحظ في كتابه « امرتكند » المزج بين هذه الرياضة الوجدانية اليوجاوية وبين طريقة الصوفية في الذكر . ومن الأمور البالغة الأهمية هنا أن هذا الكتاب يذكر ابن عربي كحجة من أجل إعطاء قيمة إسلامية لهذه الحاكاة (١).

<sup>(</sup>۱) راجع شانتبي دلاسوسيه الكتاب المذكور ص ۲۰۱۱ ؟ ماسينيون : «بحث في نشأة . . . » ص ۲: ؛ « المجلة الاسيوية » ( اكتوبر — ديسمبر ، سنة ۱۹۲۸ ) : يوسف حسين : « الترجمة المعربية لامرتكند . » — كذلك يلاحط أن ابن عربي أشار إلى المزهاد الهنود في كتاب « محاضرة الابرار » ح ۲ س ۲۳

والجهاز النفساني للحاوة يرجع عند ابن عربي (١) إلى عملية ذكر يكون في البداية لفظيا وفي النهاية عقليا: «فأول خاوة الذكر الخيالي ، وهو تصور لفظة الذكر من كونه مركبا من حروف رقية أو لفظية يمسكها الخيال سمعا أو رؤية فيذكر بها من غير أن يرتقي إلى الذكر المعنوى الذي لاصورة له ، وهو ذكر القلب . ومن الذكر القلبي ينقدح له المطلوب والزيادة من العلم ، وبذلك العلم الذي انقدح له يعرف ما المراد بصورة المثل إذا أقيمت له وأنشأها الحس في خياله في نوم ويقظة وغيبة وفناء ، فيعلم مارأى » . وهذا الكشف الحس ثمرة العقل النظري ، بل هو نتيجة الذكر ، وقد أسعده الاشراق الإلهي . ولهذا فإن ابن عربي يستبعد من دخول الخلوة أولئك الذين يدّعون الدخول فيها بغرض المناقشة الفلسفية في الأمور الدينية على نحو أوضح وأصفي ، الأنهم فيها بغرض المناقشة الفلسفية في الأمور الدينية على نحو أوضح وأصفي ، الأنهم لا يبحثون في الله عن النور بل في عقولهم النظرية . ولهـــــذا السبب أيضا يستنكر مسلك آولئك الذين يطلبون الخلوة بحثا عن العبادة الحسية ، الأن الالتذاذات وبالجلة الألطاف الإلهية ( المشاهدة ، التفكير الخيالي الح ) ينبغي النها لذاتها لأنها حجب تحجب الله .

<sup>(</sup>١) « الفتوحات المكية » ح ٢ ص ٢٠٠

## الفص التاسع

# الاحوال والمقامات والكرامات

فيم تختلف وفيم تتفق الأحوال والمقامات؟ — ما هيتها المشتركة وأسبابها — نظرية المقامات عند ابن عربى وأسلافه المسلمين — النسب المسيحى لهذه النظرية — المعجزة والكرامة في علم الكلام الإسلامي — مذهب ابن عربى — الكرامة الخارجية والباطنية أو الروحية — رأى ابن عربى هاهية الكرامات وأسبابها الافتراضية والغائية وثمارها — التفسير الطبيعي لجهازها — التفسير الصوفي — الانسجام بين الفضائل والكرامات — تصنيف الكرامات وفقاً لهذا الانسجام: كرامات الرؤية ، والسمع ، والكلام ، والعمل ، والقناعة ، والعفة ، والمشي — كرامات القلب — الكرامات والكرامات الكرامات والكرامات والكرامات والكرامات الكرامات والكرامات والكرامات والكرامات والكرامات والكرامات والكرامات الكرامات والكرامات والكراما

#### \*\*\*

طريقة التصوف ، تساعدها الوسائل المختلفة للكمال التي أتينا على ذكرها ، تفضى بالنفس تدريجياً إلى الغاية التي تنشدها (١) . وقد حلل ابن عربى ـ فى كتاب « مواقع النجوم » (٢) باهتمام بالغ - عملية السير التدريجي نحو الكمال

<sup>(</sup>١) راجعالفصلين الحامس والسادس .

<sup>(</sup>۲) « مُواقع النجوم » صفحات ۵۲ ، ۹۶ ، ۱۳۳ ، ۱۲۵ ، ۱۳۳ . وقارن « تحفة السفرة » ۱۲ ، « الفتوحات » ح۲ س ۰ . ۰ — ۷ . ۰ .

في حياة الزهدوالتصوف. وهو يبدأ من البديهية المكلامية التي تقول بضرورة اللطف الإلهي ، كأصل أول لمكل العملية (١): فعونه المزدوج ، الإشراقي والمحرك أو الباعث ، لازم لكل فعل فاضل ، سواء كان موقتاً أو دائماً . وهذه الأفعال نولد في النفس أحوالا نفسية (من طبيعة خارقة ، لأنها ثمرة اللطف )هي كالأفعال المناظرة لها موقتة أو عرضية ، ومعتادة أو مستمرة . ويتميز « الحال » من حيث أن الأولموقت ، والثاني ثابت باق ، كما يتميز الفعل من العادة في الفضيلة .

وهذا التميز لا يتناول الماهية الصوفية في الواحد أو الآخر . ذلك أن الحال والمقام يتألف كلاها ، نفسيا ، من فعل إيمان حي أو اقتناع ، يولد فعل إعدام للنفس أمام الله ، وهذا الفعل بدوره يتحول إلى فعل اتحاد صوفي بالله ، وثمرته النهائية هي تجلي النفس . « والتحقق » (أو الإيمان الحي ) هو تخلية النفس من كل شاغل أو خاطر غريب عميا تتطلبه ممارسة الفضيلة المناظرة . «والتمحق» كل شاغل أو خاطر غريب عميا تتطلبه ممارسة الفضيلة المناظرة . وهكذا نرى أن جوهر (الإعدام) هو تطهير الضمير من كل خاطر غير الله . وهكذا نرى أن جوهر الحال والمقام يرجع إلى طهارة النية واستقامتها في ممارسة الفضائل . ولهذا يلح ابن عربي في توكيد أن الدليل على حقيقة المقام هو الامتلاك الفعلي للفضيلة المناظرة له . فالله يهب المقامات للنفس بواسطة الفضائل ، وإن كان حراً في أن يمنح اللطف أو لا يمنحه ، اللطف الذي به تكتسب هذه الفضائل وتحقق هذه الأفعال . والدخول في مقام معناه أن تتعهد النفس لله بأن تعمل وفقا لمقتضيات الفضيلة الخاصة أو الميزة لهذا المقام . وفي داخل كل مقام توجد «منازل»للكمال الفضيلة الخاصة أو الميزة لهذا المقام . وفي داخل كل مقام توجد «منازل»للكمال تناظر مراتب الفضيلة المناظرة .

ولا يذكر ابن عربي في رسائله المقامات بالتفصيل. ولكنه في «الفتوحات»

<sup>(</sup>١) راجع ماقلناه في الفصل الثاني .

يخصص لكل مقام فصولا بأكامها مكتوية بنثر غامض حافل بالمعانى الخفية ، من المستحيل أن يحال على نحو مفيد من أجل تفسير منهجى و اضح لمذهبه فى التصوف (١) والموضع الذى فيه يعد دأهمها يفيدمع ذالك فى تحديد المرتبة لكل تصور . وهذه أهم المقامات التى يذكرها: التوكل \_ الشكر \_ الصبر \_ الرضا العبودية \_ الاستقامة \_ الإخلاص \_ الصدق \_ الحياء \_ الحرية \_ الغيرة \_ الولاية الرسالة \_ النبو ق \_ الحجبة . وفى «تحفة السفرة» و« مواقع النجوم » يذكر على سبيل المثال بعضا من هذه المقامات الرئيسية: الاستواء ، التسليم ، الأنس ، الخوف ، والرجاء ، و اتحاد الإرادة مع إرادة الله ، الخ . وبدراسة « الكرامات » تكمل نظرية الأحوال والمقامات التي هي استهلال الحياة الصوفية . وسنرى كيف أن نوجد كل فضيلة لها ثمرتان : كرامتها، ودرجة تجليها المناظرة لها . ومن المكن أن نوجد هذه الشرة الثانية دون الأولى .

ومجوع الأحوال والمقامات والمنازل التى تؤلف ، عند ابن عربى ، الحياة الروحية ، أثر واضح للتطور الطويل الذى عاناه التصوف لدى المتصوفة فى عصره. فمنذ ذى النون المصرى ، الذى عاش فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) وهو أو ل من حد د الأحوال والمقامات ، حتى القرن السادس ( الثانى عشر الميلادى ) الذى فيه ألف ابن عربى كتبه ورسائله ، تعقدت النظرية وأثرت بتحليلات نفسية جديدة ، تزداد دقة وعمقاً . ولكنها فى مراحل تطورها الأولى كانت بسيطة تتألف من عناصر قليلة جداً . فالغزالى مثلا ، فى كتاب « الإحياء » لا يحدثنا إلا عن تسعة مقامات أو درجات وهى : التوبة — الصبر — الشكر الخوف — الرجاء — الفقر — الزهد — التوكل . (٢)

<sup>(</sup>۱) راجع « الفتوحات » < ۲ ص ۲۹۶ — ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) راجع : أسين: « تصوف الغزالي » .

وصارت هذه الصورة الابجابية تقليدية منذ القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) على الأقل فى قساتها العامة ، لكن على الرغم من بساطتها ، فإننا لا نعتقد أن هذه النظرية كانت من أصل إسلامي. فكما رأينا بالنسبة إلى النظريات فأوغسطين (١) ذكر سبع درجات على النفس التقية أن تمر بها حتى تصل إلى التأمل الصوفى: في الثلاث الأولى منها تتطهر من كلُّ ماهو حسى ، وخيالي -عقلي، لأن هذه عقبات تحول دون مشاهدة الله ، وفي الرابعة تسكمتسب الفضيلة ، بالعمل الصالح، مزدرية كل ما سوى الله ، وفي الخامسة تتمتع بالطمأنينة والطهارة اللتين تؤهلانها للتأمل، وفي السادسة تدخل في النور، وفي السابعة تتأمل. وهذه الدرجة الأخيرة وحدها هي التي يطلق عليها أو غسطين اسم « المقام » ، ولكن الاصطلاح الفني ظهر بهذا وانطلقت الفكرة ، ويكفى ذلك لانتشارها وتعددها بنحليل متواصل لأحــوال الشعور . والـكتاب في الرهبانية الشرقية قاموا بتحقيق هـــذه المهمة ببطء. فالقديس باسيليوس ، مثلا ، لا يذكر غير ثلاث درجات أو مقامات هي: الخوف، الرجاء، المحبة . لكن ابتداء من القرن السادس الميلادي تزايد الثبت ، فنجد أنطيو خوس ( في القرن السابع الميلادي) في كتابه : (٣) Pandectas يورد أربع عشرة درجة ، تتفق في معظمها مع المقامات التسعة التي صارت تقليدية في الإسلام . وقد صاغها الغزالي في كتاب «الإحياء » منذ القرن الخامس الهجري (الحاديءشر الميلادي) على هيئة برنامج للتصوف السُّني ، خصوساً في البلاد الشرقيه من دار الإسلام . بينما كان في الأندلس صوفي شهير من المريه ، هو أبو العباس ابن العريف يكرر في كتابه

<sup>(</sup>۱) راجم Pourrat - ۱ ص ۳۳۷

<sup>(</sup>۲) سنتناول بالبيان التفصيلي هذا التشابه بين الغزالي ومن سبقه من النصاري في دراسة خاصة عن تصوف الغزالي.

« محاسن الحجالس » نفس الثبت التقليدي (١) وعلم السكلام الاسلامي وكدلك المسيحي يقر بوجود الكرامات، إلى جانب المعجزات. إن كل ظاهر ةمضادة للطبيعة أو فوقها ، أي التي تخرق العادة ، أعنى القوانين الطبيعية ، بجب أن يكون محدثها هو الله ، الذي وضع هذه القوانين ، ولكنها تظهر في الخارج بتوسط إنسان يختاره الله أداة لذلك. فإن كان هذا الانسان نبياً. تظهر على يديه هذه الظاهرة الخارقة كآية على صدق رسا لته، فإن هذه الظاهرة تسمى « معجزة ». رسالته النبوية.قال الغرالي: « الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجميزة ، ويدل بالضرورة على صدق المتحدى » . (٢) وكلمة «كرامة »العربية ذات علاقة وثيقة جداً من الناحية المعنوية بالكامة اليونانية اللاتينية Charisma التي أدخلها القديس ولس ( الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس : أصحاح ١٢ جملة ٩ ) للدلالة على المواهب والأفضال الاستثنائية وفوق المعتادة التي يشرف بها الله النفوس المختارة. والكلمة العربية «كرامة » من ناحية الاشتقاق مرادفة لكلمة موهبة ، عطية، فضل يمنح «تكريما» ، ولشخص ، وفي المصطلح الفني عند المتكلمين والصوفية المسلمين تستخدم مع إضمار معنى أن هذا الفعل ظاهرة خارقة عجيبة : منحها الله للخاصة من عبيده ، مكافأة لفضائلهم في هذه الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>۱) راجع : أسيں : « ابن مسرة ومدرسته » ص ۱۰۹ -- ۱۱۰ والمقامات الرئيسية عند ابن العريب تمكاد أن تكون هي نفسها تلك التي ذكرها الغزالي : الزهد ، التوكل ، الصبر \_ الحزن ، الرحاء ، الشكر ، الحبة وأنا أعد نشرة امنس العربي لهذا الكتاب ، مصحوبة بترحمة ودراسة (عندالناشر حيتنر في باريس)ضمن « يجموعة نصوس » خاصة بالتصوف الاسلامي » ( المجلد الرابع : « محاسس المجالس » لابن العريف ) .

وربماكان ابن عربى أدق باحث فى مسألة الكرامات الصوفية وأحسنهم ترتيباً. وإذا ضربنا صفحاً ،كما فعلنا حتى الآن ، عن كتاب « الفتوحات » ، فإننا نجد فى رسائله ، خصوصا فى «موافع النجوم» و «الأمر الحكم » و « الأنوار » كثيراً من المعلومات فى هذا الموضوع بعضها نفسانى وبعضها كلامى «(۱) فلنأخذ فى تاخيصها على نحو منهجى .

بعد افتراض صحة فكرة الكرامة ، كما أقر بها الإسلام ، يميز ابن عربى منها نوعين أساسيين : الكرامات الظاهرة ، والكرامات الباطنة . فالكرامات الظاهرة أو المادية هي التي تشاهد أو نتأيد من حيث كونها ظواهر فزيائية أو موضوعية ، تظهر خارج الشخص ، ويمكن إدراكها بالحواس الظاهرة للمشاهد. ومثالها كرامات : المشي على الماء ، والمشي في الهواء ، وتحويل المادة ، وإبراز قوى جسمانية هائلة ، الخ والكرامات الباطنة أو الروحية هي تلك التي نتحقق في نفس الصوفي أوفي غيره ، وتبعاً لذلك فإن حقيقتها لا يمكن أن تعرف وتتأيد إلا في الحالة التي يظهرها فيها صاحبها ويذيعها . ومن هذا النوع الكشف عن أسرار العالم المادي والنفسي والإلهي ، مما يتلقاه بعص الصوفية بتوفيق من الله في أحوال الوجد والجذبة . وإلى هذا النوع الثاني من الكرامات ، الروحية الطابع، أحوال الوجد والجذبة . وإلى هذا النوع الثاني من الكرامات ، الروحية الطابع، يرد ابن عربي بعض المواهب الخارقة ، التي يسميها اللاهو تيون النصاري باسم يرد ابن عربي بعض المواهب الخارقة ، التي يسميها اللاهو تيون النصاري باسم السامية الخارقة ، التي تحدث في نفوس من باغوا قمة الكال. فمثلاً حالة التوافق المقدس مع الإرادة الإلهية في جميع الأحوال والأحداث ، واليقين الباطن بشقاء الإنسان ، داخل وخارج الدعاء في الخلوة ، والثقة بالنجاة ، الخ . وهذا النوع الإنسان ، داخل وخارج الدعاء في الخلوة ، والثقة بالنجاة ، الخ . وهذا النوع

<sup>(</sup>۱) « المواقع » ۳۰ ، ۳۳ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۷۵ ، ۸۱ ، ۸۸ ، ۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ومواضع أخرى متفرقة ؟ « الأمر » ۲۹ ، ۱۲۵ – ۱۱۲ ؛ « الأنوار » ۲۸ ، ۲۸ .

من الكرامات الروحية ، نظراً إلى صاته الوثيقة بالكال الأخلاق ، أى بالولاية من شأن الصوفية الكمل ، لأن الكرامة الحقيقية ، كما سنرى ، و الآية الصحيحة البينة على أن الله يكرم النفس ، هو الولاية . أما سأتر الكرامات ، الخارجية أو المادية ، فهى مكافآت موقوتة في هذه الحياة الدنيا ، لا تضمن دأئما الثواب في الحياة الآخرة ، بل تقلل أحيانا من الثواب وتصبح أحياناً فرصة ومصدر خطر الغرور الروحى ، وتبعا اذلك باعثا على الهلاك . ومن هنا فإن الكرامات التي من هذا النوع ، أعنى العجائب الظهام المالك . ومن هنا فإن الكرامات الصوفية ، وخصوصا أو لئك الذين في المراتب الدنيا من الكال الروحى ، والواقع أن ابن عربي يرى أنه في الدرجة الأولى للمقام الأول، وهو درجة مقام التوكل، أن ابن عربي يرى أنه في الدرجة الأولى للمقام الأول، وهو درجة مقام التوكل، يحصل للسالك أربع كرامات «هي على الماء ، واخستراق المواء ، والأكل من الكون . » (1)

وهذا التصنيف العام يتم بتصنيف آخر أكثر تفصيلاً ، مشتق من النظرية التي وضعها ابن عربى لتفسير ماهية الكرامة وعاتبها الافتراصية والغائية وثمارها . وخلاصة هذه النظرية مايلي :

إن الكرامة ثواب زمانى على الفضيلة . ولهـذا يجب أن يوجد نوع من التناظر أو علاقة المشابهة بين الفضيلة والكرامة التي هي بمثابة ثوابها والمكافأة عنها . والفضيلة عادة أخلاقية تتألف من أفعال حسنة ، وتفترض وتتضمن زوال عادة أخلاقية أخرى مضادة أو رذيلة . ولمكافأة هذا الانقطاع المجرى العادى لسوء السلوك الإنساني من المناسب أن يهب الله العبد الصالح الفاضل موهبة خرق المجرى العادى للقوانين الطبيعية . وهذا هو المعجزة . وهكذا نجد أن

<sup>(</sup>١) « الأنوار » ص ١٤ ; وراجع « الأمر المحكم » ١١٤ — ١١٦ .

الفضل الأخلاقي يكافأ بالفضل الطبيعي . وفضلا عن ذلك فإن فضيلة الصوفي محاكاة لفضيلة النبي محمد ، وهو النموذج الأعلى للولاية ، لهذا يَخْلُق أن يكافئه الله بموهبة مساوية لما عند النبي أو بكرامة لا تفترق في جوهرها ، كما رأينا ، عن المعجزة بالمعنى الدقيق . ذلك أن الكرامة والمعجزة ظاهرتان خارج أو فوق قوى الطبيعة الفزيائية . والله يحقق للعجزة لتصديق النبي ، والكرامة لتكريم الولى وحثه على متابعة السير في طريق الكال . فهما لا يختلفان إلا من حيث الغرض من كل منها .

بل يرى ابن عربى أن الكرامة والمعجزة تتفقان في طريقة إحداثهما. ذلك أن في النفس الطبيعية الإنسانية توجد موهبة أو ملكة يسميها الصوفية باسم « الهّـمة » و « الصدق » . وهذه المـلكة حتى في الناس العاديين وفي الحياة الجارية "تحْدرث ظواً هر لا يرى أحد أنها مضادة للطبيعة . ولكنها مع ذلك تشبه العجائب. وابن عربي يذكر من الأمثلة على ذلك ظواهر الإيحاء الذاتي وهي ترجع إلى الماكمة التي يسميها الاسكلائيون باسم Extimativa أو Aprehensiva فالإنسان يمر بغير صعوبة ولا خوف من الوقوع ، من فوق لوح ممدود على الأرض . لكن لو كان ممدوداً في أعلى فوق مُهوّة فإنه يتخيل أنه سيقع ، وهذا الإيحاء الذاتي يكني لجعله يسقط فعلا . وسحر النظر يحدث ظواهر مشابهة . وكذلك التأثير العجيب للجسارة وللفزع الشديد ، وللصوت الإنساني ،والغناء والموسيقي الآلية. فكل هذه الأسباب الطبيعية تحدث انفعالات الأمور نشاهدكيف أن بعض القوى أو الطاقات النفسية تحدث داخل وخارج الشخص آثاراً فزيائية خارقة للطبيعة . والله خالق كل شيء وسببه الفاعل الوحيد ،يستخدم مثل هـــذه المـلكات او المواهب النفسية المشتركة بين النبي والولى والرجل العادى ، وسائل ومناسبات لتحقيق المعجزة والكر امة .

وهذا التفسير لعماية الخوارق نفسير طبيعي الندعة في أساسه كما هو مشاهد: فبين الكرامة وهذه الظواهر العجيبة - ولكنها يُكن أن تفسر من ناحية علم النفس الطبيعي — لا يوجد غير اختارف في الدرجة فحسب. لكن إذا كان ابن عربي ياجأً إلى هذا التفسير الطبيعي فما ذلك إلا كحجة في المجادلة لإقناع غير المؤمنين وأصحاب النزعات العقلية بإمكان حدوث الكرامات والمعجزات<sup>(١)</sup>. وثم نظرية أخرى تفسيرية من نوع صوفي يستخدمها ابن عربي من أجل بيان جوهر وسبب الكرامة ، بطريقة مباشرة ليس فيها اهمام بالجدل فيقول إنه كما أن النار تطهر الذهب في البو تقة وتحوله إلى نخار — فكذلك النفس، وقد تطهرت بالزهد على نار اللطف الإلهي في يوتقة البدن، تبخر هي الأخرى، وبغير أن تغادر البدن نهائياً وكلية تصاعد وتسمو إلى العالم الروحاني الذي صدرت عنه ، لكي تكتسب من جديد هناك بفضل الله المواهب السنية لأصاءا المالائكي: الاحتجاب، اللطف: القوى الخارقة، الإشراق - مما تجماعا قادرة على تحقيق الكرامات . والنفس الإنسانية من نفس طبيعة الروح الملائكية . والآتحاد مع البدن الغايظ هو وحده الذي يحرم النفس — عَرَضاً — من تلك المواهب العلوية . والزهد ، بسيطرته على البدن ، بحـــر النفس من سجنها ويجعلها ملائكية.

وبعد أن ميزنا بين التفسيرين: الطبيعى والصوفى ، يتبين بجلاء أن الله هو فى كلتا الحالتين السبب الوحيد الموجد للكرامة: وهو يمنحها من يشاء بقدرته المطلقة . لكنه شاء أيضاً فى منحه لهذه المواهب أن يضع نوعاً من المعيار ، معبار الانسجام المقرر بعنايته منذ الأزل ، بين الكرامة والفضيلة التي هي ثواب عنها: فكرامات البصر مثلا: هي الثواب عن الفضائل التي تتعلق بحس البصر،

<sup>(</sup>١) هـدا التفسير قد وصعه الفلاسعة أو المشاؤون المسلمون ، خصوصاً ابن سيـا . راجم لأسبن : « الغزالي » . س ٧٧٩ — ٧٨٧ .

وكرامات السمع والمشى الخ تفيد في مكافأة فضائل سائر الجوارح ومن هنا فإن الله في العادة لا يمنح كراماته إلا حيث توجد فضائل في الشخص الذي يمنحه هذه الكرامات. لكن حرية الله لا يحدها هذا المعيار للانسجام، بل لو شاء لمنح كراماته لمن ليسوا لها أهلا أبداً لنقص استعدادهم في التصوف، وفي هـ ذه الحالة لا تكون الكرامة نعمة، بل محنة: يمتحن الله بها النفس الناقصة ليرى هل ستتقبل الكرامة التي لا تستحقها بوهم أنها تستحقها؛ أو على العكس من ذلك وهي مقتنعة بنقصها ترى أنها غير أهل للكرامة، ويستأنف الاستعداد الصوفي ممارسته بدقة للفضيلة المناظرة للمقام أو درجة الكال التي اعتقاداً زائفاً أنها تشغلهاً.

وعن هذا المعيار للانسجام أو التوافق الذي يتخذه الله لمنح السكرامات يصدر تصنيفها تصنيفاً تلقائياً دقيقاً . والمبدأ الأساسي للتصنيف يؤخذ من أعضاء الجسم التي هي آلات للفضائل المناظرة . وابن عربي يقسم الثبت الذي يقدمه تحت ثمانية أبواب . في كل منها ، كما سترى ، كرامات خارجية وأخرى باطنة .

١ - كرامات البصر: وهي مكافأة عن الفضائل التي آلمها البصر. و إلى هذا الباب تنتسب كل الظواهر الخارقة الخاصة بالبصر الفزيائي والمشاهدة الروحية. ومثالها: البصر على مدى بعيد أو من خلال وسط معتم ؛ رؤية حقائق العالم الروحاني، السماوي والأرضى على السواء، أعنى الملائكة والأولياء، رؤية مافي الفكر البعيد، بل وما في داخل قلب الشخص القريب، أو منقوشاً على ثوبه أو على أي عضو من أعضائه، أو في قلب من هو موضوع الكرامة ؛ والتوسم في علامات الشخص وحركاته وأفعاله وإشاراته - لحال ضميره الحاضرة ومصيره الروحي في المستقبل ؛ ورؤية الله تحت مختلف الحجم التي تحجب جوهره، بل ومشاهدة جوهره، وإن كان ذلك بطريقة نفي كل تشبيه.

٧ - كرامات السمع : وهي مكافأة عن قهر أهواء السمع ، بالفرار من فركس ارتكاب المعاصى بالسده ، وبمارسة أعمال النعبد التي آلتها السمع ، وإلى هذا الباب نتسب كرامة الكارم النفسي الذي به يؤكد صوت الله للنفس أنها تسير في طريق النجاة ، وإلى هذه المجموعة ننتسب الكرامة التالية : سمع لغة الكائنات غير الحية ، وهو في بعض الأحيان وهم من صنع الخيال ، خصوصاً إذا نألف من كمات متكوّنة لا من مجرد أفكار بغير كمات ، وأحيانا يحدث أن يسمع كلمات درن أن يدرك ،اهي ، وفي أحيان أخرى يصل الصوفي الى سمع صوت كارم الله الهسه .

س \_ كرامات النطق : وهي ثواب عن فضائل اللسان : وللتسب إلى هذه المحموعة كرامة الكلام مباشرة مع الملائكة . والتنبؤ بما سيقع من أحداث في المستقبل . وعلاج المرضى وإحياء الموتى ، مثل المسيح ، بفضل الكلام وحده .

ع \_ كرامات اليه : وهى نواب عن الفنائل التى نؤديها اليه : مثل تحويل قبضة من الهواء إلى ذهب أو فضة ، المشاهدة في حالة الوجد ليه الله وهى تكتب في كتاب المصير ( اللوح المحفوظ ) الكائنات الحالية والمستقبلة ، أو ترفع الحجب التى تحجب النفس حتى تشاهد كل الأشياء في الله وكأنها تشاهدها في مهرآة . وهذه الكرامات الأخيرة ثمرة فضيلة التجرد من كل شيء سوى الله .

ع رامات قمع شهوة الطعام: إشباع كتيرين بطعام قليل ، يتكاثر بطوريقة عجيبة ، تحويل لون واحد من الطعام إلى أطباق من أطعمة مختلفة ، أن يطعمه الملائكة بكرامة ، ملائكة يظهرون له،أو تتراءى له الأطعمة دون أن يعلم كيف و مِنْ أين ؛ معرفة أن الطعام حرام ، بواسطة علامات سرّية تظهر فيه

أو فى الشخص ، أو عن طريق أصوات ، خارجية أو داخلية ، تحدثه أن هذا الطعام حرام .

7 — كرامات فضيلة العفة : وكلها من طبيعة روحية أو رمزية . وأهمها كرامة الأبوة الروحية . فالصوفى الذى يزهد عن فضيلة ، فى الشهوات الجنسية المقرونة بالولادة الجسدية ، يتلقى من الله كجزاء عن ذلك موهبة ولادة أبناء روحيين يبث فيهم كالله ، حياة روحية . وثم كرامة أخرى إشراقية ، وهى تأمل الولادة الميتافيزيقية السامية للموجودات فى الكون،أعنى إخصاب الهيولى الروحانية ، ومبدأ الأنوثة، بالكلم الإلهى الذى هو مبدأ الذكورة .

٧ ــ كرامات المشي : وثلاثة منها خارجية وثلاث داخلية أو إشراقية : المشي على الماء دون اجتياز السافات الطويلة في لحظة، والمشي على الهواء . ويناظر الثانية الأولى ككرامة إشراقية : النفوذ في سر الحياة الحسية والعلمية . ويناظر الثانية كشف الماهيات والغايات المستسرة لجميع أعضاء البدن الإنساني . ويناظر الثالثة عيان ماهية الملائكة وأعمالهم .

٨ - كرامات القلب: ولو أن لكل عضو جسماني كرامات خاصة به ، كا رأينا ، فإن في القلب مع ذلك ينبوع الكرامات كلها ، إذ من القلب تتولد النية الخالصة المستقيمة ، التي بدونها لا توجد فضيلة . وهذا لا يمنع من وجود كرامات خاصة بالقلب ، وكلها باطنة روحانية ، مثل الفضائل أو المقامات التي تجازى بها وتشهد على حقيقتها . وهذه الفضائل ، وهي في أوج الكال ، ثلاث : امتثال الأوام، الإلهية ؛ الأنس بالله ؛ الاتحاد مع إرادته . وسلسلة هذه الكرامات ، وكلها إشراقية ، طويلة حافلة : التنبؤ بالحوادث المقبلة ؛ أن يشاهد في الله الضمير الماضي و الحاضر والمستقبل للناس ، مشاهدة أسباب الحوادث الطبيعية ، السعيدة و الألهية ، التي ستحدث و تشخيصها ؛ مشاهدة على الظواهر النفسية في الشخص والألهية ، التي ستحدث و تشخيصها ؛ مشاهدة على الظواهر النفسية في الشخص

نفسه قبل أن توجد • التمييز عن يقين ما إذا كانت ظاهرة الشعور هذه جديدة أوغير جديدة في الشخص ، وهل تتكرر في المستقبل. ومع ذلك توجد أربع كرامات للقاب تناظر الدرجات أو المقامات الإشر قية المتحلية . والوصول إلى المقام الأول ، الذي يسميه ابن عربي باسم « منزلة التحيي الصمداني الوتري » ، لا بد من إعداد صوفى خاص طوال عشرين يوماً . فال : « فمن أرادمن الحققين الصديقين نيله : فليَــطُــمْ نهاره ، وأيحْسي بالذكر ليا. وخلو ، عشرين صباحاً بمسائها على ترتبب الحكمة في إجرائها . فإذا كان عد العشرين فار نَقِب الوارد الأقدس ونفس الرحمن الأنفس، إلى أن تنقضي ثارْنُون يوماً ولاتكحل مقَّلتك فيها نومًا . فإذا أدعيت أنه لم يَحْـصَـل ْ في روعك ننتة ْ ، ولاأقام الحق بفؤادك بعثة ، فاعلم أن الآفة طرأت عايك في المرافبة ، فارجع على نفسك بالمعانبة . فاستقبل الخلوة من أول حالها فإنه لا بد من حصولها إما جزئيًّا ، وإما كانيًّا . فإن تم لك التجلى والمقام ، فستبدو لك جميع معاينته على التمام » . ( « مواقع النجوم » ص ١٥٩ ). — والمقام الثاني هو «معزل التنزل الذاتي »، وكما يدل عليه اسمه فإنه يشير إلى إحدى حالات الآنحاد الأولى. تم يأتى المقامان الأخيران، وفيهما يتم الاتحاد بواسطة الفناء، بشكل ندريجي غير مشعور به : الأول منزل الفاني عن الذكر بالمذكور ، والثاني منزل الفاني عن المذكور بالذكور ، في الأول يفني عن كل شيء سوى الله ؛ وفي الثاني يتم الفناء التام حتى عن

ويستحيل علينا أن ننظم في صورة مركزة واضحة مستقصية في آن واحد ، مجموع الكرامات التي حللها ابن عربي في « مواقع النجوم » إذ علينا أن نضيف إلى كل الأجناس التي سجلها الثبت السابق أجناساً أخرى كثيرة هي بمثابة أنواع متايزة أو أخلاط من نفس الأجناس . فمتلاً الكرامة اللطيفة ، التي هي نوع من كرامات القلب والسمع ، والتي يسميها ابن عربي باسم « منزل كيفية السماع من

الحق »، وهو من مقامات السالكين ، الذين يحتاجون مع ذلك إلى إرشاد الشيخ حتى بتجنبوا المتالف التي يتعرض لها أصحاب هذا المنزل . وهذا المنزل فواه أن يتيقن السالك أن الله هو الذي يخاطب النفس من خلال المخلوقات . وعلى المريد الذي يدخل في هذا المنزل أن ينذر نفسه بأن يسمع ، وكأنه صادر من الله نفسه، كل الأوامر والدعوات أو الرغبات التي يعبر عنها الناس بالقول ، أياكانت ، وإن نناقضت مع ما يمايه عليه عقله وهواه . وهذا المنزل هو منزل موت الإرادة الفردية . والكرامة الإلهية تستند إلى النور الخارق الذي ينير النفس لقبول هذا اليقين الباطن . وكما هو الشأن في سائر الكرامات ، بل وأكثر ، قد يقع المريد في هذا المنزل في وهم روحي . إذ كثيراً ما يمتحن الله العبد في هذا المقام بكثير من المحن مثل الزنا والقتل والشرب واسطة «أحد الناس فيدعوه هذا إلى ارتكاب إحدى هذه الكبائر ، التي قد يتوهم العبد أنها حلال » بوصفها أو امر صادرة عن الله نفسه . وإلا خالف النذر الذي نذره في هذا المقام ؟ ولكن ابن عربي لا يغفل عن المعيار الفعال لتبديد هذه الأوهام من نفس من قدث له .

قال ابن عربی : «وصورة الابتلاء فی هذا المقام أن تتعرض له جاریة تأمره بإن یواقعها ، أو تأمره بشرب کأس من الخمر ، أو بقتل إنسان أو بأمر ما محرم علیه شرعاً . فإن فعل شیئاً من هذا فقد عصی وغوی و تردی فی أسفل سافلین ؛ وإن أبی عن فعل ذلك فقد ناقض عهده مع الله نعالی الذی عقد معه : لایر کب محرماً ولا یأتیه ، فیسلم له المقام ، ولا یتبعض له حتی یسمع من الحق فی شیء ، ولا یسمع فی شیء آخر . وهذا لا تصطلیه النزلة ، بل یسمع منه فی کل شیء . فإن للقائل هنا أن یقول : إنما یخرج هذا الطالب و تصدق نیته علی انتقال ما یخاطبه به الحق ما لم یؤمر فی ذلك الخطاب بار تكاب محرم . فیقال له : لیس ما یخوم ؟ إنما یعقد نیته علی السماع من الله مطاقاً من غیر تقیید . فإن قال :

كيف يصح هذا ؟ فنقول : إن المريد إذا أراد أن يبقى على عهده في هذا المقام، ولا يرتكب محرهاً إن ابتلاه الله به ، فيقول للقائل له إشرب هذا الخمر أوازن بهذه الجارية ، وإن لم تفعل فقد نكثت عهدك مع الله . فيقول : هيهات ! بل أنا متحقق في سماعي من الحق من خارج ، لا من أفسى . ذلك أن الحق سبحانه و تعالى قد خاطبني وكلني على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن لا أفعسل ما ذكرت ، وقلت عند سماعي لهذا الخطاب النبوى : سمعت وأطعت وعاهدت ما ذكرت ، وقلت عند سماعي لهذا الخطاب النبوى : سمعت وأطعت وعاهدت الله على هذا ، فأنا ما زات في سماعي من الحق متحققاً في مقامي فإنه القائل : «وما ينطق عن الهوى » ولكني لما تحققت بهذا المقام في هذا السماع أو ادعيته أراد الحق أن يبتليني ليقف من ذلك على نفسي بما فيها ، فوجدني — والحمد لله—قائماً بذلك العهد الذي كنت قد عاهدته عليه عندما سمعته منه » . ( « مواقع النجوم » ص ١٦٦ — ١٦٧ ) .

وهذا العهد الكرامى والمقام الذى يفضى إليه يذكرنا بفكرة القديس فرنشسكو الأسيزى السامية عن الطاعة المقدسة — وهو معاصر لابن عربى — ققد أوصى فرنشسكو تلاميذه بأن يكونوا على استعداد دائم لامتثال إرادة الغير أولى من امتثال إرادة النفس ، وأن يتكيفوا مع كل رغباتهم وأهوائهم ، دون مقاومة للشر بأى حال .

ولكن الروح الإنجيلية التي تتجلى في وصية فرنشكو، كافي معاصره ابن عربي، تزول حيمًا مُيفْ عص مذهبه الكلى في الكرامات. فإن تلذذ ابن عربي الغريب بسردها وتصنيفها وتحليلها واهتمامه البالغ بذكر أمثلة حية غنية على كل كرامة ، وإيمانه الأعمى المتواصل الذي يدعوه إلى أن يضيف إلى كل مقام كرامات المناسبة الخارجية والباطنة ( معجزات ، نبوءات . تجاييات ، كشوفات ، وجد وجذبة ) يحملاننا على النبك بعض الشيء في إخالاصه في

الزهد في الألطاف الإلهية . فمذهبه يذكر نا بأصحاب التجلي Alumbrados في أسبانيا في القرن السادس عشر أولى من أن يذكرنا بكبار الصوفية في العالم المسيحي. وأصحاب التجلي هؤلاء كانوا ينشدون في نهم لا يشبع ، ما هو خارق، تسوقهم رغبة عنيفة في الغرور الروحي والتظاهر أمام الناس. وتزداد خطورة هذا الاتهام ، الذي يوحي به المذهب من الناحية النظرية ، إذا ما شاهدنا المشاهد المسرحية للروحانية الحية التي يقدمها لنا ابن عربي نفسه كأنها أحداث واقعية ، وذلك في « رسالة القدس » و « مواقع النجوم » و « الفتوحات » . إذ نشاهد مجموعات مختلفة من الصوفية ذوى النجايات والكرامات تنتشرفي قرى الأندلس تعرض ، غالبًا بقصد الإعلان والتظاهر ، المواهب الخارقة التي منحهم الله إياها جزاء عن فضائلهم . وابن عربي ، وكان شيخًا أو تلميذًا أو مجرد زميل لهؤلاء الأولياء ذوى الكرامات . يستمتع بسرد أنباء هذه الكرامات ، استمتاعه بسرد أنباء كراماته هو . فكيف نوفق بين صرامة طريقنه في الزهد ، وفيهامماثلة صادقة للرهبانية المسيحية الشرقية ، وبين هذه الرغبة في المواهب الصوفية ؟ إن من الصعب النفوذ إلى خفايا الضائر . وإيجاد الانسجام بين حيلة الكانب ومذهبه بفهم نفساني عميق مهمة تنفر غالبًا عن إمكانيات النقدالأدبي ، خصوصاً إذاكان الكاتب صوفياً ذا مناقب محيرة مثل ابن عربي .

فلو اقتصرنا على هذه الناحية الفنية في مذهب الكرامات عند ابن عربي ، فإنه من الواضح أن الأمور المريبة التي تكشف عنها النصوص المشار

<sup>(</sup>۱) [ جماعة روحانية وجدت في أسماييا في القرن السادس عشير لاترتبط برباط وثين، كانوا يعيشون في خلوة منقطعين للصلوات والتأملات ، وقام بنشير دعوتهم خصوصاً الفرنشسكانيون الاصلاحيون ، وعلى رأسهم يوحا الآبلي ، و بعص رحال الطريقة اليسوعبة . وقد بالع بعضهم في نرعته هذه حتى أصابه خلل عقلي و روحي وكان لهم نأمير بالع الضرر في بعس من تأثر وابهم، وذاك بما ادعوا ، من كسوف و تجليات و ايجاءات . و نامت محاكم التعتين مجملة قاسية عليهم] .

إليها ، والخاص بحياته الشخصية والوسط الذي أشيء فيه . تظل غامضة بل ومشتتة تماماً ، على ضوء نصوص أخرى مذهبية توازن أو في القليل تهدى ، من الانطباع المنكر الذي يتخلف عن النصوص الأولى . ولنذكر تلك المواضع في «المواقع » و « الأمر » و « الأنوار » التي يبدى فيها ابن عربي هذا الانطباع بكل جلاء ( ) ، حيما يؤكد أن الكر امات ليست علامات قاطعة على الكيل ، بل ولا شرطاً لا غنى عنه له ، فلا يشترط وجسودها « بل يكون التحقيق بل والولاية مع عدم هذه الكرامات » ( « المواقع » ص ٧٧ ) .

إن الله يمنح الكرامات لمن يشاء ممن يمارسون الفضيلة جزاءً وقتياً عنها ، ولكنه في كثير من الأحيان يمنحها أيضا لمن لا يمارس الفضيلة إلا على نحو ناقص ، وفي مثل هذه الأحوال فإن الكرامة ، بدلا من أن تكون جيراء وفضلا يمنح للنفس ، فأنها تتحول إلى محنة وابتلاء يبتلى الله بها العبد ليعرف صدقه في احتقار شئون هذه الدنيا ورسوخ تواضعه . والاستقامة الخلقية ، وأداء أو امر الله ، وممارسة أفعال الفضيلة التي يقتضيها كل مقام — هي الكالسوفي وليس الكال في الكرامات . فالكال يتم بدونها ، ومع الكرامات لا شيء بضمن أن الكال قد تحقق ، لأن الناقصين أيضا تصدر عنهم الكرامات . ويخطو ابن عربي خطوة أبعد في هذا المضار فيقرر أن الكرامات ، شأنها شأن كل ما هو خارق ، لا تكوين جوهر الكال الروحي الحقيقي ، وأن الصوفية كل ما هو خارق ، لا تكوين جوهر الكال الروحي الحقيقي ، وأن الصوفية الصادقين هم أولئك الذين يخفون في أخفي خفايا النفس المنح الإلهية ، بينها ظاهراً يعيشون ويسلكون كسائر المؤمنين ، رافضين كل تفريد ومظاهر النعم الته بها (٢) .

<sup>(</sup>۱) « المواقع » ۲۰ ، ۷۷ ، ۱۷۸ ؟ وقارن « الأمر » ۹۲ ، ۱۱۶ ، ۱۱۹ ؟ و « الأنوار » ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) قارن « الفتوحات » ح ٣ س ٤٤ .

والقارىء الخبير بالأمور الروحانبة سيجد في لهجة هذه العبارات الشديدة أصلا صادقاً للعبارات الحكيمة العميقة التي سيرددها [ فيما بعد ذلك بثلاثة قرون ] كبار الصوفية المسيحيون مثل القديس يوحنا الصليبي والقديسة تريزا الآبلية اللذين كانا يريان أن الكرامات ، وخصوصاً الفزيانية ، هي امتحان أولى من أن تكون منحة ، يريد الله بها أن يشاهد هل النفس تطهرت من كل تعلق بالحسوسات ، أو على العكس ترى في غير الله السلوى التي يرسلها إليها ، معتقدة أنها جزاء وفاق لفضائلها لا موهبة يمنحها الله برحمته (۱) . والانفاق دقيق إلى حد أنه يكفي وحده لإزالة الأثر السيء الذي أشرنا إليه من قبل : فابن عربي على ضوء هذه المبادىء ينكشف لنا أنه رائد لكبار الصوروفية في الكنيسة على ضوء هذه المبادىء ينكشف لنا أنه رائد لكبار الصوروفية في الكنيسة الكاثوليكية ، لا مجرد صاحب كرامات عادى من نوع الفقراء الشرقيين .

كيف نفسرهذا التسلسل العجيب؟ إن الارتباط، كما هو العادة دائما ، يتجلى حين نرجع إلى تاريخ الرهبانية النصر انية في المشرق (١) ففيها استمر مذهب الكرامات الذي جاءت به الكنيسة الناشئة ، والذي أملاه القديس بولس ووصفه وصفاً حياً في « رسائله » . وفي الصوامع والأديرة كان النَّساك والرهبان ينعمون مثل النصاري في القرون الأولى، بمثل هذه المواهب الخارقة ، الداخلية و الخارجية.

<sup>(</sup>۱) قارن: « نصائح وعبارات روحية للقديس يوحناالصليبي » ( « مكتبة المؤلفيين الاسبان » BAE المجلد رقم ۲۷ ص ۲۰ ، تحت رقم ۷۷ ): « كثيرون ينشدون من الله غذاءهم ولذتهم ، والله يمنحهم الرحمة والفضل ؛ ولسكن الذين يدعون رضاه وإعطاءه شيئاً على حسابهم ( ويجعلون مصلحتهم الحاصة بمد رضاه ) قليلون جداً » . — وفي نفس السكتاب ( ص ۲۶۸ ، تحت رقم ۳۶ ): « النفس التي تدعى الكشوف تخطيء خطأ صغيراً على الاقل . . . ، و لانه لاضرورة لشيء من هذا » ؛ — وفي الكتاب نفسه ( تحت رقم ۳۵ ): « النفس التي تشمى الكشوف من الله تنقس في كالها . . . . و تفتح الباب للشيطان ليضلها في أمورأ خرى، يستطيم بدهائه أن يموهها لتبدو حسنة » . قارن « صعود جبل الكرمل » ، المقالة الثانية يستطيم بدهائه أن يموهها لتبدو حسنة » . قارن « صعود جبل الكرمل » ، المقالة الثانية

<sup>(</sup>۲) قارن Besse الفصل ۲۳

فالراهب بالرموسيوس كان يمشى على النيل ويطير في الهواء . والقديس باخوم كان قادراً على النبؤ بالمستقبل . وعلى الرؤية من بعيد والنفوذ إلى السر الباطن في اعماق القلوب . ويوحنا الأسيوطي كان يتنبأ بالسيول والموت والانتصارات الحربية . وبولس العبيط والقديس باخوم كانا يبصران داخل الضمائر ، بالتوسم لهداية الخطاة . والقديس هيلاريون كان يميز الرذائل من رائحة ملابس الخاطيء الو من رائحة الأشياء التي يمسنها الخاطيء .

ولكن إلى جانب هذه الكرامات التى تمتلى بها تراجم آباء الصحراء، كان ثم احتياط في النصائح للهدابة الروحية التى كان يسديها أصحاب الطرائق الديرانية ، تتفق مسع المعيار الذى وضعه القديس بولس . (٢) فالقديس باخوم وتلهيذه ثيادورس كانا يخفيان المواهب السهاوية التى يتلقيانها من الله. وينصحان الرهبان بألا يقيموا لها كبير وزن . وفي هذا الصدد يقول ثيادورس : « إذا كان المرء راسخ الإيمان ويؤدى الفروض فهو أفضل ممن يملك موهبة الرؤى ». والقديس أثناسيوس في كتابه : « حياة القديس اطون الراهب » [ أنطون المصرى ٢٥١؟ — ٣٥٦] يوردوصيته لأنطون التي يقول فيها: لا تولي أهمية كبيرة لمذه الأمور المجيبة . وحذار من الدخول في الحياة الرهبانية من أجل معرفة المستقبل . بل الأولى بك أن تسعى لرضا الله بأن تحيا حياة لا غبار عليها». وكان الراهب نسطيروس يقول إنه يجب ألا نعحب بمن يصنع الكرامات ، بل بما فيه من عبة . وكسيانوس، مؤسس الرهبانية الغريبة ، قرر في أمثاله Collationes أنه لن يبحث في الكرامات ، لأنها تبعث على الإعجاب أكثر مما تبعث على أن تبعث على أن يبحث في الكرامات ، لأنها تبعث على الإعجاب أكثر مما تبعث على أنه لن يبحث في الكرامات ، لأنها تبعث على الإعجاب أكثر مما تبعث على أنه لن يبحث في الكرامات ، لأنها تبعث على الإعجاب أكثر مما تبعث على أنه لن يبحث في الكرامات ، لأنها تبعث على الإعجاب أكثر مما تبعث على أنه لن يبحث في الكرامات ، لأنها تبعث على الإعجاب أكثر مما تبعث على الإعراد الموروس يقول إنه يعث يقول إنه المورو المور

<sup>(</sup>۲) قارن « الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس » ، اصحاح ۱۳ جمل ۱ – ۳ : « إن كنت أتسكلم بألسنة الناس والملائكه ، ولكن ليس لى محبة ، فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن . وإن كانت لى نبوة وأعلم حميم الأسرار وكل علم ، وإن كان لى كل الايمان حتى أقل الجبال ولسكن ليس لى محبة فلست شيئاً . وإن اطعمت كل أموالى وإن سامت جسدى حتى أحترق ، ولسكن ليس لى محبة فلا أنتفع شيئاً » .

الكال . والكال يقوم على السيطرة على الأهواء . والقديس مكاريوس حذر رهبانه من الخطر الذى نفاوى عليه الكراهات . فقال فى إحدى مواعظه : «كثيرمن الإخوان حصلوا على موهبة الكرامات، والرؤى والكشوف ولكن لأنهم لم يصلوا إلى المحبة الكاملة ، ومنها يتألف الكال ... فقد قهروا عقابا لهم على إهمالهم وسقط عنهم اللطف الذى كانواً ينعمون به » .

وقد تقرر المبدأ الأساسي فعا يتعلق بالمذهب المسيحي في الكرامات ، بعد ذلك . لكن بقي مع ذلك تنميته بصورة كاملة منظمة وهو أمر لم يصل إليه إلا في القرن السادس عشر اللاهوت الصوفي في الغرب ، في مؤلفات القديسة تريزا الآبلية والقديس يوحنا الصليبي . وهذا الأخير خصوصاً هو كما رأينا الذي وضع قاعدة أصلية ضرورة رفض كل كرامة أو منيحة إلهية ، لأنها منيحة ووهم . فإنها وإن يكن من المكن أن تكون من الله ، فإنها ليست الله . (١) ولكن تاريخ الحياة الروحية والتصوف عليه أن يسجل ، كتو از عجيب ، هذا الاتفاق الواضح فنفس المبدأ اللاهوتي ، الذي قرره آباء الرهبانية المسيحية الشرقية ، قدو جدت في الإسلام نظرية شبيهة به تتعلق بالكرامات ، يعسبر عنها ابن عربي تعبيراً صريحاً هكذا : « لا تطلب منه [أي من الله] في خلوتك سواه ، ولا تعلق مريعاً هكذا : « لا تطلب منه وأي من الله ] في خلوتك سواه ، ولا تعلق الهمة بغيره . ولو عرض عايك كل ما في الكون فخذه بأدب . ولا تقف عنده وصمم على طلبك ، فإنه يبتايك . ومهما وقفت مع شيء ، فاتك . وإذا حصلته لم يفتك شيء . » (١) ولا ينتهي الاتفاق العجيب في النظر إلى الكرامات عند يفتك شيء . » (١) ولا ينتهي الاتفاق العجيب في النظر إلى الكرامات عند يفتك شيء . » (١) ولا ينتهي الاتفاق العجيب في النظر إلى الكرامات عند الكرامات ابتلاء وامتحان ، كذلك ها يران أن البلايا هي بالأحرى دليل الكرامات ابتلاء وامتحان ، كذلك ها يران أن البلايا هي بالأحرى دليل الكرامات ابتلاء وامتحان ، كذلك ها يران أن البلايا هي بالأحرى دليل

<sup>(</sup>١) قارن النصائح » ( الكتاب المذكور ، س ٢٥٥ ، برقم ٢٤٠ ) : « ماأحق من يطن أنه إذا حرم اللدة الروحية فقد حرم من الله ؟ وإذا وجدها تمتع ، ظاناً أنه بهذا قد بلغ رضا الله » .

<sup>(</sup>۲) ه الأنوار » ص ۱۷

بين على أن النفس تسير في طريق الكال ، أولى من أن تكون بالايا روحية وانقارن ، على سبيل المثال فقط ، وما أكثر التشابه بينهما ، بين هاتين العبارتين قال يوحنا الصابي : « ليس فقط خيرات الدنيا وملذات البدن عقات في سبيل الله ، بل (٦) وأيضاً اللذائذ الروحانية ، إذا طلبت لامتلاكها ، فإنها نقوم عائقاً في سبيل الفضائل » . وابن عربى يقول بعبارات مشابهة (٤) : « الواجب على عاقل أن يعلم أن السفر [ في الحياة الدنيا ] مبنى على المشقة والمحن ، والبلايا ، وركوب الأخطار والأهوال العظام . فمن المحال أن يصح فيه نعيم أو أمان أو لذة . فإن المياه مختافة الطعم ، والأهوية مختلفة التصريف ، وطبع أهل كل منهلة لذة . فإن المياه الأخرى ، فيحتاج المسافر لما يصلح ، فيلقى كل عالم في منزله فإنه عندهم صاحب ليلة أو ساعة ، وينصرف . فأنى تعقل الراحة فيمن هذه حالته ! وما أوردنا هذا رداً على أهل النعيم في الدنيا ، العاملين لها ، والمكبين على جمع حطامها . فإن أهل هـذا العمل عندنا أقل وأحقر من أن نشتغل بهم أو نلتفت إليهم . وإنما أوردناه تنبيها لمن استعجل لذة المشاهدة في غير موطنها الثابت، وحالته المناء في غير منزلما ، والاستهلاك في الحق بطريقة المحق عن العالمين »

وباروزى وهو يدرس مروقف يوحنا الصليبي من العزوف المطاق عن المتع الروحية ، يعده فريداً في ذلك لم يسبقه إليه أحد في تاريخ الروحانية المسيحية . ولكننا قد رأينا أن بطولة موقف يوحنا الصليبي لها نظيرها في صوفي آخر ، أندلسي مثله ، هو ابن عربي من مرسية ، الذي وإن كان مسلماً فقد نهل من المعين الذي لا ينضب ،معين روحانية التقاليد الرهبانية المسيحية . وأصداء العبارة الواردة في الإنجيل : « من يجب نفسه يفقدها ، ومن يكره نفسه في هذه

<sup>(</sup>٣) قارن « النصائح » ، الكتاب المذكور ، ص ٢٦٠ برقم ٣٦٤

<sup>(</sup>٤) « الأنوار» ١١ – ١٢

الدنيا يحتفظ بها في الحياة الأخيرة » ـ هذه الأصداء تسمع واضحة جلية في هذه الخاتمة التي يختم بها نظريته في الكرامات: تفضيل البلايا على اللذات، والأحزان الروحية على الأفراح ، علامة على الكال . وهذه العلامة قد لاحظها بإخلاص بعد ابن عربي ، جماعة مختارة من الصوفية المسلمين الأندلسيين ، خصوصاً من أتباع الطريقة الشاذلية ، وهي خليقة بالتنويه بوصفها رائدة وسابقة في التاريخ العام للتصوف .

# الفصيل لعاشر

## المعـرفة

طبيعة هذه الكرامة — أشكالها الثلاثة المختلفة — المكاشفة: رموز جهازها النفسانی؛ درجاتها الخمس — التجلی: رموز عمليته — مثل الذبالة والشعلة عند ابن عربی ولوليو وهرف وأشونه — الساوقات النفسية الفسيولوجية للتجلی ، درجاته — المشاهدة : رموز عمليتها درجاتها المختلفة — مقام المشاهدة المستمرة وأحوالها الثلاث — السوابق المسيحية لهذا المذهب — إتفاقه مع يوحنا الصليبي .

\*\*\*\*

رأينا أن كل المقامات مقترن بها ، ككر امات باطنة ، درجات من المعرفة الخارقة بالأمور الروحية والإلهية . وهدنه المعرفة تتميز من المعرفة الطبيعية ، العلمية أو النظرية ، بطابع اليقين الثابت والبينة الواضحة المباشرة ، مثل إبصار المعيون أو شهادة إحدى الحواس . ويطلق على هذا النوع من العلم اسم «المعرفة» محاكاة دقيقة للكامتين اليونانيتين gnosis, theoria اللتين عبر بها الفلاسفة الأفلاطونيون المحدثون في الإسكندرية عنه (۱) . ولا حاجة بنا إلى القول بأن من خصائص هذه « المعرفة » أنها تسرى من الله ، وليست باكتساب العبد . إنها كرامة من الله يهبها فضلا منه ومكرمة . ومع ذلك فإن ثم تدرجاً قدره الله بعنايته لبلوغ النفوس هذه الموهبة الباطنة ، بمقدار ما ترتفع إلى مقامات أعلى في الفضل والمكال .

<sup>(</sup>١) « تحفة السفرة » س ١٥ – ١٦.

وبخالاف هذه الفروق في الدرجات ، وهي فروق كمية خالصة فإن «المعرفة» الصوفية تتخذ أسماء مختلفة بحسب الأشكال أو المراحل أو الأحوال التي تتحقق فيها في النفس ، وابن عربي يذكر ثلاثة أنواع منها ، متبعاً التقسيم التقايدي لدى الصوفية المسلمين وهي : المكاشفة ، والتجلي ، والمشاهدة . وهذه الأشكال الثلاثة ، وإن كانت متميزة من ناحية الكيف فإنها تختلط مع بعضها البعض . فيوجد في العبد اثنان منها في وقت واحد ، في مقام واحد . وإيقاع هذا التداخل بين الأشكال الثلاثة للمعرفة الصوفية يحدده ابن عربي وفقاً للقانون التالي : «المشاهدة تكون مع التجلي و تكون مع غير التجلي ، والتجلي يكون مع المشاهدة ومع غير المشاهدة ، وهما لايكونان إلا مع المكاشفة . والمكاشفة توجد بدونها (٢) » . فلنبحث الآن في تركيب كل منها على حدة . ويدخل في تفسيرها الرموز الأفلاطونية والمسيحية للنور والمرآة والمجبّب .

أما المكاشفة فهى مانعته الاسكندرانيون (الأفلاطونيون المحدثون) ولاهوت يوحنا باسم apokalupsis (= الرؤيا)؛ وتتلخص فيا يلى : إن النفس لا يمكن أن تدرك الجلال الإلهى ، لأنه يحجبها عنه حجب المخلوقات ، وكل مخلوق ، سواء كان ينتسب إلى العالم المادى أو العالم الروحانى ، هو بمثابة حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر الحقائق الإلهية ، والهاوية الميتافيزيقية التى تفصل بين الخالق والمخلوق ، بين الموجود السرمدى المطلق وبين الموجود الفانى النسبى ، يتمثل فى رمز هذه الحجب . وفقط حين تقوم النفس ، بواسطة المجاهدات والرياضيات ، بالتخلى عن المخلوقات التى تحول بينها وبين الوصول إلى الله هنالك يؤدى تبديد هدفه الحجب إلى الكشف عن الأسرار الروحية والإلهية . والطبيعة النفسانية لهذه الظاهرة من النوع المثالى :

<sup>(</sup>٢) « تحفة السفرة » ص ١٤

فالنفس ، في المكاشفة الإلهية ، ندرك الماني المثلة للحقائق الإلهية ، لا ماهيتها الموضوعية ، كما في المشلفدة . ومن هناكانت المكشفة أكمل من المشاهدة ، حين يكون موضوعها ، كما يحدث هنا ، هو الله والأمور الإلهية التي هي بطبيعة بما غير قابلة للادراك موضوعياً ومن حيث الماهية . والمسكاشفة إدراك معنوى ، وهي مختصة بالمعاني أبداً • ويتخذ ابن عربي مثالاً من علم النفس الطبيعي لزيادة تحديد هذه الفروق ما بين المكاشفة والمشاهدة فيقول : « ومثال ذلك إذا شاهدت متحركا فإنه يطلب بالكشف محركه ٠ لأنه يعلم أن له محركاً كشفاً ولهذا يتعلم العلم بمعلومين ، ويتعلق البصر الذي هو للمشاهدة بمعلوم واحد ، فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشهود، ويفصل بالكشف ماهو مجمل في الشهود ( « الفتوحات » ٢/٦٥٣ ) . وعلى هذا فإن رؤية متحرك يتحرك هو كشف ؛ وهذه الشاهدة حدها الموضوعي شيء واحد عيني هو المتحرك الذي يتحرك ، ولكن من وراء هذه المشاهدة يسندل الفكر على ضرورة وجود محرِّك. وهذا الاستدلال الاستقرائي يهدف إلى شيئين : المتحرك والحرَّك : ذاك مبصراً في حقيقته الحاضرة ، وهذا مستدلاً عايه من معماه ، من وراء حجاب ذات . وهذا الاستدلال مكاشفة . فإذا طبقنا هذا المثال على علم النفس الصوفى فمن الواضح أن مشاهدة الله والأمور الإلهية ستكون أتم من المكاشفة ( لأنها عيان لما هو عيني ، موضوعي ، حقيقي ) ، لوكان الله والأمور الإلهية تمكن بطبعها من أن تُتدُّرك هكذا. ولكن لماكانت طبيعتها لا تسمح بذلك ، فإن المكاشفة أتم، لأنها ترفع النفس إلى المعرفة المكنة الوحيدة لإدراك الله في حياتنا الدنيا هذه ، أى من خلال حجب المعانى التي تمثله (١) .

ودرجات المكاشفة خمس ، فالكشف إما : (١) عقلي ، وبه تنكشف

<sup>(</sup>۱) « العتوحات » ح ۲ ص ۲۰۱ \_ ه ۲۰

معانى المعقولات و تظهر أسرار المكنات ، ويسمى كشفاً نظرياً . (٣) قلبى وفيه تنكشف أنوار مختلفة خاصة بالمشاهدة . (٣) سرى : ويكشف على أسرار المخلوقات وحكمة خلق الموجودات ، ويسمى إلها الميا . (٣) روحى : ويكشف عرض الجنات والجحيم والمعارج ورؤية الملائكة . وإذا صفا بالكاية تظهر العوالم غير المتناهية ويرتفع حجاب الزمان والمكان ، ويحصل الاطلاع على أخبار الماضى وأحوال المستقبل والخفيات . (٥) خنى : وهو أن ينكشف الله تعالى بالصفات : إما بالجلال أو الجال ، على حسب المقامات والحالات . « ويسمى كشفاً صفاتياً : فإن انكشف بصفة العالمية تظهر العلوم الدينية ، وإن انكشف بصفة السمعية يظهر استماع الكلام والخطاب ، وإن انكشف بصفة البصرية تظهر الرؤية والمشاهدة ، وإن انكشف بصفة القيومية يظهر بقاء المناء ، وإن انكشف بصفة القيومية يظهر بقاء البقاء . وإن انكشف بصفة القيومية يظهر بقاء البقاء . وإن انكشف بصفة الواحدية تظهر الوحدة بلا علم » ( « تحفة السفرة » ص ١٣ ) .

والتجلى شكل آخر يتخذه العيان الصوفى . وكلة « التجلى » ترجمة أمينة للكامة اليونانية photismos لدكامة الاسكندرانيين ( الأفلاطونية المحدثة) . وكما أشرنا فإن محتواه هو نفس محتوى المكاشفة ، وإنما يختلف عن سائر الأشكال من حيث الكيف فقط . وفيه يدخل رمز النور ، بدلا من رمز المجسب . والتجلى عبارة عن ظهور نور الى للذات الإلهية وصفاتها ، وللا مور الروحية والإلهية . وميتافيزيقا أفلوطين ووريثتها في الإسلام وهي ميتافيزيقا الروحية والإلهية . وميتافيزيقا أفلوطين عربى ، ترى أن الله بؤرة نور تجلياتها هي المخلوقات . فكل موجود بوصفه صادراً عن الله ، منير بدرجات متفاوتة . والنفس الإنسانية هي الأخرى نور ، وإن كانت قد خف ضوؤها باتحادها بالبدن وأظلمت بالذنوب، ولكن يظل فيها مع ذلك، مثل ذبالة المصباح المطفأ منذ قليل،

شيء من النور ، يخرج منه شيء شبيه بالدخان ، من طبعه أن يصعد إلى فوق ، وإذا وضع على هذا الدخان الذي يصعد من الذبالة ، النور المشتعل لمصباح مضيء فإن النور ينزل مباشرة عن طريق الدخان ويمسك بالذبالة . وهذا التشبيه ، عند ابن عربي هو خير تنبيه يمثل بصورة عينية العملية الصوفية للتجلي الإلمي (١) . ولوليو Lulio في كناب « البراهين العجيبة » ينقل هذا التشبيه حرفياً في رمزه بالقنديل ، بعد ذلك بقرن من الزمان ، وربما عنه أخذه هرف Herph الراهب الفرنشسكاني البلجيكي الذي استخدمه في القرن الخامس عشر في كتابه الفرنشسكاني البلجيكي الذي استخدمه في القرن الخامس عشر في كتابه السادس عشر في كتابه السادس عشر "كانسادس عشر في كتابه السادس عشر "كانسادس عشر").

وابن عربى يستخدم رموزاً أخرى لعماية التجلى، إلى جانبرمز المصباح، مأخوذة من رؤيا الأحلام والمرآة المجلوة للنفس التي فيها تنعكس الأنوار الإلهية، ولكن لا شيء منها ينفذ ، كما هو مأمول، إلى التركيب السرى لهذه الفاهرة الحارقة .

وأوضح من ذلك فحصه عن المصاحبات النفسية الفسيولوجية لهذه الظاهرة (٢) وفي هذا البابيقول إن التجلى الإلهى يمكن أن يتم عن طريق الروح، أو مباشرة من الله نفسه . وفي الحالة الأولى ، فإن النور الإلهى حين يصل إلى النفس من خلال الروح الحيواني ، فإنه لما كان هذا مخلوقاً فانياً فإنه لا يستطيع أن يتحمل الإشعاع الساطع الحي للموجود الأزلى الأبدى فيبهره ، ويتموج على ساحل القلب ، فينشأ

<sup>(</sup>۱) ه الفتوحات » ح ۲ س ۱۹۶ – ۱۹۳ [ ۱۲ ]

<sup>(</sup>۲) راجع أسين: «علم النفس عند محيي الدين بن عربي ، ص ٦٢ ـ ٦٣ ؛ « وابن مسيرة » ص ١٥٩ ـ ـ وراحع جرو gnouet : « صوفية هوائدة والأدب الأسماني و القرن السادس عمر » لوفان ، سنة ١٩٢٧ ) ص ١٤٠ ـ ١١١ ، ويورد نصوس هرف وأوسونا التي ورد فيها دلك التشبيه ، ولكن جرو لم يدرك أصله الإسلامي وعد لوليو .

<sup>(</sup>۳) « التحفة » س ۱۳ .

الوجد الذي يسبغه القلق الروحي . أما في الحالة الثانية ، حين ينير الله النفس مباشرة ، فإن المصاحب الفسيولوجي لا يوجد ، ويسبق الوجد ويصحبه طمأنينة روحية وسكون . وفي كتاب « الفتوحات » <sup>(١)</sup> تحليل دقيق للأعراض المتعلقة به ، ويواسطة هذا التحايل نستطيع أن تتأمل عملية هذه الظاهرة بكاملها فحين يهاجمالنور الإلهي النفس ، يستولى علمها نوع من الثقل الروحاني، والضعف وبطء الحركة ، وهي أحوال تشبه سكراتالموت ، ولـكن أصلها ليس في التركيب البدنى ، بل تنشأ عن الوقار ،والرهبة أمام الله، إذ يحس المرء بحضور الله . فإذا سبق التجلي خطاب الله ، فإن الثقل الروحاني يصبح أشدّ إرهاقاً لأن صدى كلمات الله يظل مسيطراً باستمرار ، خصوصاً إذا كانت هذه الكلمات قاسية من حيث محتواها . وفي الأحوال التي لا يأتي فيها التجلي من الله ، بل من أحسد الملائكة ، فإن عَرَض الشعور بالثقل الروحاني يوجــد أيضاً : فالنبي محمدكان إذا نزل عليه الوحي «كصاصلة الجرس يجد منه مشقة عظيمة ويورثه سكونًا وغشياً »( ١٣٨/٢ ) . والأمر هناكما يقع « في قلوب الناس من هيبة الصالحين المنقطعين إلى الله الذين لم تجر العادة عند العامة برؤيتهم: فإذا وقع نظر هم عليهم ظهر عليهم من الوقار والسكينة والخمود برؤيتهم مالا يقدر قدره إلا الله ».وهكذا فإن النفس ، حين تتلقى تجليات النور الإلهي فإنها تظل ساكنة غافلة عن كلما يجرى حولها وفي داخلها، مستغرقة في تأمل الحضرة االإلهية : ويخلو القلب من الأفكار وينقطع الجسم عن الحركات ، ويحرم العقل من ملكة التمييز ، والعيون كأنها تحجرت ، تطرق إلى الأرض ، والأسماع تنتبه فقط إلى صوت الله ، وتتركز كل اهتمامات النفس وتجتمع في أمر واحد .

وتعداد درجات التجلي الإلهي ومحتواها الفكري المناظر تفصيلا سيكون

<sup>(</sup>۱) « الهتوحات » ، ح ۲ ، ص ۱۳۸

مهمة قليلة أو عديمة الفائدة في سبيل تحديد موقف ابن عربي في هذه المسألة ، فضلا عن كونها تستدعى الأسهاب. ولقد ذكرنا من قبل إن الأمورالتي تدركها النفس في كل شكل من الأشكال المامة الثلاثة للعيان الصوفي لا تختلف إلا قليلا: إن الفارق بين هذه الأشكال الثلاثةهو في الكيف أكثر منه في الكي، ونفس السرُّ يمكن أن ينكشف ويضاء ويتأمَّل. وكذلك درجات التجلي، و إن كان من المكن تحديدها بتحليل أدق من درجات المكاشفة ، فإنها تتفق مع هذه فيما يتعلق بالأسرار المدركة . ومن ناحية أخرى ، فإن ابن عربي ليس منطقياً في مقدار الدرجات: فقد رأينا أنه في كتاب « مواقع النجوم » (١) يوزعها داخل سلسلة الكرامات كأمورملحقة بكل كرامة . وفي «الأنوار » نجده يقدم سلسلة أطول يضع بينها ترتيبًا دقيقاً: فالدرجات تصاعد تدريجياً من المرتبة الجسمانية الفزيائية إلى المرتبة الميثافيز يقية واللاهوتية والصوفية. تأتى أولا التحليات التي توضح بنورها الألفاز الطبيعية في الكون بمالكه الثلاث : المعدنية والنباتية والحيوانية . ثم بعد ذلك المشاكل الفلسفية الأكثر تجريداً ، مثل مشاكل الكون ومشاكل الوجود، فتستضى بنورالظهيرة ، وبعد ذلك تنكشف أسرار الفنون الحرة ( العلوم النظرية ) : المنطق ، والخطابة ، وعلم الجال ، وبعد ذلك تتجلى الحياة الآخرة بأسرارها ، وأخيراً يبدد التجلي الإلهي الظلمات التي تحجب العمليات الصوفية للوجد العاشق. وفي كل هذه الدرجات، وكذلك في درجات المكاشفة ، توجد ثلاث طرق لإدراك السر المتجلى : حسية ، وخيالية ، وعقلية وان عربي ، ومن بعده كبار الصوفية المسيحيون ، يعطى الأولوية والمقسام الأسمى للوجدانات المؤلفة من المعاني الخالصة ، العارية عن كل صورة حية أو خيالية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الفصل التاسع.

<sup>(</sup>٢) « آلأنوار » ١٧ \_ ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) « الأنوار » ، ١٧ ــ ١٨ . وراجه Pinard : « دراسة مقارنة » ، < ١٠ ص ٤٣٢ .

والشكل الثالث من أشكال الوجدان الصوفي هو «المشاهدة». فإذا طويت الحجب التي تحجب ماهو إلهي ، وأشرقت النفس بأنوار الأعلى ، لم يبق إلا المشاهدة . ولهذا فإن المشاهدة تتصور على أنها رؤية واضحة وتجريبية . وهذا هو معنى لفظ «المشاهدة» في العبرية : أى الإدراك المباشر الحاصل عن الشهود العينى الحضوري . والأسكندرانيون (الأفلاطونية الححدثة) يسمونها أيضاً بالرؤية . وطبيعة هذه الظاهرة إذن منتشرة ومنفعلة بقسدر ، يل وأكثر ، من طبيعة الظاهرتين السابقتين ، فإذا كانت المكاشفة هي طي الحجب التي تستر الإلهي عن عيون النفس ، والتجلي هو تلقي أنوار السر ، فإن المشاهدة ليست غير انعكاس هذه الأنوار في القاب، والقاب ، متل المرأة ، يصبح مصقولا صافياً بفعل الذكر ، و تظهر على سطحه الصافي أنوار النور الألهي (١).

ثم يحلل ابن عربى بعد ذلك درجات المشاهدة ، دون أن يغض النظر أبداً عن رمز الأنوار والمرآة ، الذى يمثلها: فالأنوار تظهر تدريجياً على القاب مثل البرق واللوامع التى تتخالها فترات ، وبعد ذلك تظهر بصورة الكواكب، ثم تظهر أنوارها مجردة من الخيال ، بعضها أزرق ، وبعضها أخضر ؛ وبعد ذلك يتولدنور كشعاع الشمس ، مشاهدته تولد ذوق الشهود ؛ وأخيراً يتولد نور ميتا فيزيقى بغير كيفية ولا مثيلية فلا تماثله الأنوار المخلوقة .

<sup>(</sup>١) « نحفة السفرة » ١٢.

اللاشعور التي تميزها ، أقل كالا من المشاهدة ، إذ في هذه يبقى الشخص على شعور بذانه . و أكثر من هذا ، نجد أن ابن عربي يرى أن تلك الطريقة الحرقة ليست بذات فائدة للشخص ، مثل النوم العميق بدون أحلام ، إذ منه تخرج النفس عند اليقظة خالية من كل نذكر . وتكون المشاهدة كاملة وحقيقية حين يشاهد الشخص الله بشعور امتثالي تجريبي ، أي يراه ويشعر به ، وفي نفس الوقت يشاهد ذاته بشعور أمتثالي ، ولكنه ايس يتجريبي ، أعنى أنه يرى نفسه في الله ، دون أن يدرك وجود ذاته أله .

كذلك يتحدث ابن عربى عن حال مشاهدة ، يبدو أنها ليست ثمرة عرضية وقتية للذكر ، بل هى بالأحرى جو عام و ثابت للنفوس الكاملة التى تتوجه دائماً فى حضرة الله ، وإن كان ذلك يتم فى داخل حدود الحياة العادية . وهناك ثلاثة أن مر ب لذلك وهى : مشاهدة الحلق فى الحق ، ومشاهدة الحق فى الحلق ؛ ومشاهدة بلا خلق وعند ابن عربى أن الثالثة هى أعلى الدرجات الثلاث للمشاهدة ، ليس فقط بسبب ما يميزها من يقين ، بل وأيضاً لأنها موضوعياً وواقعياً هى التى تماك أقوى الأسس فى الشريعة : لأنه كماكان الله نوراً والحلق ظامة ، فإنه يمكن التوفيق فى النفس بين المشاهدة للواحد والمشاهدة للاخر فى نفس الوقت، كما أنه لا يمكن التوفيق فى وقت واحد بين رؤية النهار والليل ، وبعد ذلك فإنه إذا كانت النفس تشاهد الله حقاً ، فإنها لا تشاهد الخلق (٢).

وكل هذا البناء من الصور والدرجات والأحوال الخاصة بالعيان الصوفى، عما فيه من غرابة وتهويل واستسرار وما ينطوى عليه من غرابة وتهويل واستسرار وما ينطوى عليه من غرابة مكايخه عن حقيق للاحوال الخارقة، مما يجعله غيير قابل للتصنيف الهندسي، يكشف عن

<sup>(</sup>١) « التحفة » ١٢ ؟ « المواقع » ٢٨

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ۲۰ ص ۲۰۲.

غنوصية (عرفانية) جامحة ويبرز على بساطة التصوف المسيحى القاتم. ولكن جذوره الإشراقية تمتد معذلك في الرمنية الأفلوطينية لله الذي هو نور، وما في الإنجيل الرابع من كشوف جليلة. ولا يعدم سوابق لتطبيقة عينياً على العيان الإلهى، داخل التصوف المسيحى. ودون أن نتحدث عن شعاع ديونيسوس» (الأريوفاغي)، أعنى عن نظريته الأشراقية، يكفي أن نذكر على سبيل المثال وصف هسكيوس للاشراق التدريجي الذي يصيب النفس بفضل الصلاة ، وذلك في كتابه «في العفة والفضيلة»: فأولا النور الإلهي تلقاه النفس، على شكل ضوء قليل المصباح يستضاء به؛ ثم يزداد النور توهجاً شيئاً فشيئاً، حتى يتجلي البدر الكامل، الذي يغمر النفس؛ وفي المرتبة الثالثة يفيض الله عليها كأنه السمس المشرقة بهاء كالاته اللامتناهية ، وأخيراً تأتي المرحلة التي تعد أوج العملية الاشراقية، وهي المشاهدة الوجدانية التي تغرق النفس فجأة في حال لذيذة من الفرحة الروحانية و تمنع الجسد من الحركة (۱).

وكما بينا في نظريته في الكرامات (٢) ، نجد أن ابن عربي في مذهبه في المشاهدة يحافظ على الأقل من حيث المبادىء على موقفه الدقيق من التخلى عن كل شيء ماخلا الله : ودون أن يدع نفسه تبهره الأنوار والأشعة والانعكاسات والألوان بجوائها الكثيفة المتعددة التي نغمر النفس تدريجياً ، فإن على النفس أن تجعل هـــدف مطامحها النهائية هو الرؤية المباشرة التجريبية للنور الإلهي الجوهري ، الخالي من كل شكل وكيفية مخلوقين . وتسيطر على مذهبه في المشاهدة فكرة لا أدرية في الله ، من حيث أن الله لا يبلغه ما ليس إياه ، وفي المشاهدة وفي كثير جدا غيرها يتفق معه القديس يوحنا الصليبي (٢) . وقد

Pourrat, 1,205. cfr. Patrologia Graeca (ed. Migne),XCIII,1532(١) . راجع ماقلناه في الفصل التاسع . (٢)

<sup>(</sup>٣) راجع: « شعلة الحبّ المتقدة » ، السيت رقم ١١، ٢٣ « لما كلّ الله ليس له شكل ولا صورة ، فإن الذاكرة تمضى حالية من الشكل والصورة كلما اقتربت من الله ؛ لا نها كلما اقتربت من الحيال ، ابتعدت عن الله . . . ، لا د الله لايقم في الحيال » .

رأينا من قبل ، ونحن نعدد درجات المشاهدة ، أن المشاهدة لا تكون كاملة حتى تكون مباشرة ، أى حتى يعاين النور الإلهى ويتذوق ، كما هو فى ذاته ، مجرداً من الأحوال والماثلات مع المخلوقات . وابن عربى ، كاسيفعل القديس يوحنا الصليبي من بعده ، يرفض كل الإدراكات أو المعلومات المتمايزة ، ليضع هدف المشاهدة فى التجربة الميافيزيقية الجليلة لله بغير أحوال ، وهى تجربة مظلمة فى ذاتها ، كما هى تجربة ديونسيرس الأريوفاغى ، وتخضع النفس والجسم لحخاوف وأنواع من القلق شديدة . لكن يخلق بنا ، مع ذلك ، أن نشير إلى أن كل هذه المشابه ( التوازيات ) فى الفكر أو الاصطلاح وإن بدا فيها مصدر مسيحى مشترك لدى كلا المتصوفين ، فإنها لا تدل على أن الظواهر التى وصفها كل منها هى من نفس النوع والطبيعة .

# الفصل لخارع شير

#### الفناء (١)

الطبيعة الوهبية لهذه الكرامة - تحليل عمليته النفسية - عدم الشعور التدريجي ، بتأثير الإنطواء - الشعور باللذة الروحية وأن الأعضاء موثقة - ظواهر مرمضية أخرى - الفناء ليسهو الكال - ما في نظرية الفناء من آثار مسيحية وغير مسيحية .

\* \* \*

هذه الظاهرة هي أوج الحياة الباطنية وأشدها تمييزاً ، وتمهدلها في العادة باقي الأحوال والمنازل الروحية التي حللناها حتى الآن . وتمثل ، إلى جانب ذلك ، مع الاتحاد في الحب المحول ، أعلى كرامة روحانية . وهي تصحب أو تسبق المعرفة الصوفية بأشكالها المختلفة ، وخصوصاً المشاهدة .

والفناء، شأن كل الكرامات ، ليس ثمرة ضرورية و نتيجة لازمة عن إعداد الشخص ، بل يؤكد ابن عربى مراراً أن كل الظواهر الامتثالية والانفعالية التي تصحب أو تسبق الفناء تتميز بالمفاجأة في الظهور ، وهذا دليل بين على أن النفس ليس لها دور في نشأته ، بل هو فضل وموهبة من الله يمنحها كما يشاء ولمن شاء . ومن هنا فإن الفناء يمكن أن يقع للصوفية غسير المكل ، كما يقع

<sup>(</sup>١) في هذ الفصل سأستغل ماورد في كتاب « الفتوحات المسكية » وهو الذي على أساسه كتبت دراستي عن « علم النفس عند محبي الدين بن عرب » القسم الثالث ، بعنوان ، « علم النفس الصوف » ( ص ٧١ ـ ٧٧ ) ، مسكملاً لمياها ببعض النصوص الواردة في رسائل ابن عربي التي سأشير إليها في الهامش .

للكمل ، وهم الواصلون إلى الأتحاد بالله ، اكبن مع فارق وهو أنه فى الأولين يتم مع أو بدون إعداد سابق ، وفى الأخيرين ، وهم الكمل ، يسبقه عادة إعداد وتمهيد وتحضير (١) .

كان يلزم أن نضيف إلى ذلك أن هذا الطابع الوهبى المجانى للفناء ليس معناه الانعدام التام للأحوال المهيئة فى الشخص . فقد رأينا أن الوجد الفنائى يظهر دائما فى المراحل الأخيرة لعمليات المعرفة الصوفية وكأنه ثمرة يمكن أن نقول طبيعية ، لمختلف الرياضات الصوفية ، وخصوصاً الساع والصلاة فى الخلوة . وهذه العمليات الكاشفة ، التجلى ، المشاهدة — وتلك الرياضات الصوفية تقتضى مجاهدات خارجية وباطنة ذوات فضائل خاصة تهيىء النفس ، بواسطة إنكار كل ما سوى الله ، للاتحاد به (٢) .

فلنفحص الآن عن العملية النفسية للفناء ، على ضوء الأوصاف التى يقدمها ابن عربى على نحومشتت. إن التحديد التدريجي لميدان الشعور بالعام الخارجي، الذي يعوض عنه الزيادة في الشعور بالعالم الباطن ، هو المميز الرئيسي لظاهرة الفناء : تركز وحشد النشاط الذهني على فكرة واحدة ، هي الله ، باستبعاد كل فكرة أو صورة أو خاطر يتعلق بالمخلوقات ، من شأنه أن يستبعد من الأفق الشعوري حضور كل هذه الكائنات المخلوقة . وابن عربي يميز ستة أنواع أو درجات متوالية في هذه العملية الخاصة باللاشعور التي تميز الفناء : في الدرجة الأولى يفقد العبد الشعور بالأفمال الإنسانية ، الخاصة به وبغيره ، بأن يراها آثاراً لله الذي هو علم الوحيدة . وفي الثانية يفقد الشعور بوجوده الفردي، كشخص ينكشف مكاناً لله ، وإن كان لايزال محتفظاً بالشعور بوجوده الفردي، كشخص ينكشف

<sup>(</sup>۱) « العتوحات » ح ۲ ص ۲۰ ، ۲۰۱ – ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) راجع الفصول ٧ ، ٨ ، ١٠ .

فيه الله ، بو اسطة مكانته : فالله ، لا العبد ، هـو الذى يبصر ويسمع ويفكر ويرغب من خلال ملكات هذا العبد . وفي الثالثة يزول شعور العبد بشخصيته وتستغرق النفس في مشاهدة الله والامور الإلهية : فالعبد يفقد الشعور بأنه هو الذى يشاهد . وفي الرابعة لا يتفطن إلى أن الله هو من يشاهده و من أجله يقوم بالمشاهدة . وفي الخامسة تؤدى مشاهدة الله إلى إبعاد كل ما سواه عن النفس . وحتى هذه اللحظة لا يكون العبد قد فقد الشعور بالعالم الخارجي ، لائن الخلوقات كانت في نظره آثاراً وتجليات لله ، لكن في هذه الدرجة الخامسة يمتد التجريد إلى كل العناصر الذاتية و الموضوعية ، الباطنية و الخارجية ، لشعوره ، فالله كي يشاهد بوصفه مجرداً من كل علاقة للعبد بالعالم ، أى بوصفه ليس هو كاله وفي السادسة يتضاءل مجال الشعور أكثر : فتزول الصفات الإلهية ، ويتجلى الله للعبد في مشاهدته ، بوصفه الموجود المطلق ، الذى ليس له علاقات ولاصفات ولا أسهاء دا .

لكن قبل زوال قوة الإمتثال من الشعور خلال هذا اللاشعور التدريجي، فإن الصوفي يتذوق ظواهر انفعالية يصفها ابن عربي (٢) . إنها شعور روحي بالحلاوة والسعادة ، أحياناً تعلو على الشعور باللذة الجسدية ، وتحدث « عند حصول هذا الذوق استرخاء في الأعضاء والمفاصل ، وخدراً في الجوارح لقوة اللذة واستفراغاً لطاقته » ، ما يحرم النفس من ممارسة حرية الحركة ، وتوثيق الأعضاء ومنع الحركة يتوقفان ، وكذلك الشعور بالحلاوة يزول . ومدته غير الأعضاء ومنع الحركة يتوقفان ، وكذلك الشعور بالحلاوة يزول . ومدته غير محددة : فيمكن أن يقصر ، ويمكن أن يطول . ويقول ابن عربي إنه عاناه أحياناً كثيرة عدة أيام كاملة دون أن يزول ؟ لكنه في بعض الأحيان كان

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » < ۲ ص ۱۲۳

لايبق غير ساعة واحدة . وطبيعة هـذا الشعور لا يمكن التعبير عنها ، لأنها لاتشابه أى إحساس جسمانى بالحـلاوة أو مثالى فكرى عقلى إعتاد الإنسان الشعور به . لكن يخلق بنا أن نقرر أنه لما كان ذا طابع روحى ، فإنه يؤثر فى الحساسية العضوية ، وإن كان أشد وأسمى من كل اللذات العقلية ، وكأنه جسمانى روحانى معاً . ومن مميزاته الأخرى أنه متنوع جداً : فإن حلاوة الفناء الواحد تختلف عن حلاوة الفناء الآخر ، كما تختلف حلاوة أالسُّكِر مثلا ، عن حلاوة العسل . والغاية التي يقصد إليها الله من وضع هذه الحلاوة فى النفس واضحة : ففى المراحل التدريجية اسير النفس إلى الاتحاد بالله ، تكون هـذه التعازى الحسية مكافأة وقتية ، وباعثاً حياً على الصعود فى مراقى الكمال والوصول التعازى الحسية مكافأة وقتية ، وباعثاً حياً على الصعود فى مراقى الكمال والوصول الحياة الصوفية هى المعرفة الصوفية والاتحاد المحول : ولذة الحلاوة الحسية الحياة الصوفية هى المعرفة الصوفية والاتحاد المحول . وللشاهدة لله .

وثم جنس آخر من الظواهر المساوقة والمصاحبة التالية للفناء ، ذو طابع مرضى (() پاثولوجي) ، وابن عربي يشير إلى أحوال نمطية للايحاء المغناطيسي التنويمي ، والطيران ، والصمول (تصلب الأعضاء وتوقف الحس والحركة) ، وازدواج الشخصية ، والليثارجيا (حالة اللاشعور والذهول) والآلية ، بل والجنون . لكن ليس كل الصوفية ، ولا في كل الأحوال ، يحدث رد فعل عندهم بنفس الطريقة إزاء عنف حالة الفناء . وابن عربي يصنفهم في هذا الصدد إلى ثلاث طوائف :

(١) طائفة يكون الوارد الإلهى عليهم شديداً أكبر مما تحتمل قواهم، فيستولى عليهم بحيث يتجردون من كل إرادة وحرية ، طوال بقاء هذه الحالة، وأحياناً طوال الحياة .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح ۱ ه ۲۲ ، ۲۸۸ ، ۲۲۲ \_ ۳۲۲ \_ ۳۲۱ . (م ه ۱ — ابن عربی )

(٢) وطائفة يحتفطون بالتمييز ، لكن فقط من أجل قضاء حوائجهم الفسيولوجية ،كأنهم بهائم ، لأن النفس المستغرقة الفانية في مشاهدة جمال الله تفعل في الخارج بغريزة غير شعورية .

(٣) وطائفة ثالثة إذا زال الوارد وذهب الفناء عادوا إلى استعال عقولهم كسائر الناس. وإلى هذه الطوائف الثلاث ينبغي أن نضيف طائفة أولئك الصوفية الذين لا يظهر عايهم في الفناء أى مظهر خارجي مَرضَى ، بل تكون حالتهم في الفناء كحالتهم في الحضور وفي الحياة المعتادة ؛ لكن إذا أمعنا النظر في أحوالهم لاحظنا أن شيئاً يحدث في باطنهم ، وكأنهم يصغون إلى من يتحدث إليهم في باطن نفوسهم . والظواهر المَرضية التي يتأثر بها رجال الطائفتين الأوليين يمكن أن تكون وقتية أو مستمرة طوال مدة تطول وتقصر ، وأحياناً تمتد حتى المات . وهي الظواهر التي يقول عنها ابن عربي إنها جنونية ، أو من شأن عقلاء المجانين . والأولون ، الذين عدموا الإرادة حتى من أجل قضاء الحاجات عقلاء المجانين . والأولون ، الذين عدموا الإرادة حتى من أجل قضاء الحاجات الضرورية الفسيولوجية ، يبقون سنوات طوالا بغير أكل ولا شرب ؛ والآخرون ، وهم الذين عدموا التمييز فقط ، يحتفظون بالحياة النباتية فيزاولون الوظائف الفسيولوجية بطريقة آلية ، أثناء الفناء ، حتى إذا زالت حالة الفناء عادوا الى الحالة العادية .

والخروج من الفناء يمكن أن يقع بقرار مُرِّ من الإرادة أو بقوة أو ضرورة قاهرة (١) . وعلى كل حال ، فإن الكال الأعلى للحياة الصوفية ليس في الفناء ، ولا في الظواهر الانفعالية التي تسبقه أو تصاحبه ، ولا بالاحرى في الانفعالات غير السوية والمرضية التي تنتج عنه . فاللاشعور المطاق غير مفيد ، شأنه شأن النوم العميق ؛ فالعبد الذي لا يشعر بشيء ولا يعرف شيئاً لا يستفيد

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح ۱ ص ۳۲۸ .

شيئاً لنفسه ولا لغيره. ولهذا فإنه عند تساوى الظروف ، كما إذا وصل صوفيان إلى نفس الدرجة من السكال فمن يخرج من الفناء أفضل ممن لايخرج منه ، لأن هذا الأخير لاي كنه أن يتم كالانه الخاصة بمارسة فضائل جديدة أعلى ، ولا أن يعاون ، بو اسطة القدوة والوعظ ، على إصلاح أحوال سائر الناس . قال ابن عربى : « ومنهم المردود ، وهو أكل من الواقف المستهلك ، بشرط أن يتمانلا فى المقام : فإن المستهلك فى مقام أعلى من مقام المردود ، فلا نقول إن المردود أعلى ، ولكن شرطنا التماثل ، إذ يعيش المردود النازل عن مقام المستهلك حتى يبلغ مرتبة المستهلك ، ويزيد عليه فى التوانى ، فيزيد عليه فى التو ، ويفضل عليه فى التاقى . وأما المردودون فهم رجلان : منهم من يكرد في حق نفسه ، وهو النازل الذى ذكرناه ، وهذا هو العارف عندنا ، فهو راجع لتكيل نفسه من غير طريقه الذى سلك فيه ، ومنهم من يُرد ألى الخاق بلسان الإرشاد والهداية ، وهو العالم الوارث ) » .

ومن الصعب ونحن أمام نظرية مذهبية ووصف أدبى لظواهر بعيدة كل البعد عن علم النفس السَّوِيِّ ، كما هو شأن الفناء ، أن نفسر طبيعته بوضوح موضوعي وأن نميز ما فيه من أمور خاصة به ، أى مافيه من جانب صوفى خالص ، لايمكن أن يرد إلى نوع آخر من الوجد ، المتفاوت القدر من الطبيعة .

وبعض الخصائص المميزة للفناء (الوَجْد) الديالكتيكي، الذي وصفه أفلوطين وديونسيوس الأريوفاغي والقديس أوغسطين، نجدها من غير شك في المذهب الذي عرضه ابن عربي ؛ وابن عربي يرى أن الفناء هو الدرجة الأخيرة في المعراج العقلي للنفس التي ترتفع — باستبعاد كل ماسوى الله —

<sup>(</sup>٢) « الأنوار » ٢٤ ــ ٢٥

إلى مشاهدة الوجود الذى هو الوحدة المحض. وينبغى ألا ننسى أن إله الصوفية عند ابن عربى هو « الوجود المطلق » الخالى عن كل علاقة وحالة واسم وصفة ، وهو الذى لا يمكن إدراكه إلا بالاستبعاد التدريجي لمحل معرفة متميزة ، أى كل معرفة حسية وخيالية ومنطقية موضوعها ومحتواها هو المخلوقات .

وحالة الفناء كما يصفها ابن عربى تظهر فيها قسمات مما يسميه علماء النفس باسم الهستير ياالناشئة عن إفراط التهيج أو التنويم لبعض المراكز العصبية ، بفضل إعداد مادى يتضمن حركات وأوضاعاً معينة لأعضاء الجسم . فاهتزازات الرأس والجذع التى تصاحب الذكر في الخلوة ، مما يحرك أعضاءهي في العادة ساكنة ، لا بد أمها تثير ، في الأجهزة العضوية التى حرمتها المجاهدة لزهدية من كل لذة فسيولوجية ، نقول إنها تثير انقباضات عضلية وتخدرات، من اليسير الخلط بينها وبين الأعراض المعلنة عن الناء الحقيقي . و نفس الأمر يقال عن الانفعالات العنيفة ، والوجد والستبحات التى يحدثها السماع (الغناء والموسيقي الدينية) . وفي كل هيذه الأحوال ، نجد أن هذه العملية التحضيرية ، البعيدة تماماً عن التقاليد الصوفية المسيحية الأصلية ، تبرر افتراض عدوى من خارج الإسلام ربما من البوذية ، لتفسير هذين النوعين : السباع ، والذكر .

لكن ليس كل مائى مذهب ابن عربى عن الفناء هستيرياً أو تيورجياً teurgia فعلى هامش هذه التهاويل والعوارض الشاذة غير السوية ، يبقى ثابتاً — على الأقل من حيث المبدأ — نفى كل ماسوى الله للوصول إلى الله ، وعلى الرغم من اشتباهه بمثل هذه الأحوال فإن المبدأ الأساسى فى مذهبه الصوفى ، بأصوله المسيحية ، أعنى الطابع الوهبى المجانى لكل الأحوال والمنازل ، يظل سليما ، ويتفق كل الاتفاق مع مذهب القديس يوحنا الصليبي [ الذي عاش بعد ابن عربى بأربعة قرون ] الذي يرى أن الفناء الحقيقي ينبغي أن يكون ثمرة الإيمان المحض ، ولا يحتاج من أجل الوصول إليه — إلى إعداد غير توكل النفس على الله والامتثال التام لأوامره .

## النتيهل لثاني عشر

# تمييز النفوس

ظهورهذه النظرية متأخرة في التصوف المسيحى - تمييز النفوس في الإسلام: مذهب الغزالى - معايير ابن عربى في التمييز - تأثير المزاج - المعيار المائم على مضمون وشكل الرؤى: الرؤى السيطانية، والمائم على الطبيعة وآثار الظاهرة الصوفية: ستة معايير للتمييز - المعيار الأخلاق.

000

إن ضرورة النحص النقدى عن المكاشئات والإلهامات التي تتاقاها النفس قد شعر بها الزهاد النصارى في وقت مبكر . خصوصاً المعلمون أو المرشدون الروحيون في الرهبانية الشرفية : لكنهذه الفريرة لا نبدو في كتب التصوف عن طريق معايير دقيقة لتمييز النفوس إلا في عصر متأخر جداً من العصر الوسيط وعلى وجه التحديد في القرن السادس عشر .

صحيح أن بعض الملاحظات العابرة تظهر في مؤلفات القديس برنار ؛ لكن لا أثر بعد ذلك لاستمر ارها ، في تاريخ الروحانية المسيحية ، ولا يمكن أن نجد سوابق فعالة لتفسيرهذا الظهور المفاجيء في ذلك القرن على هيئة نظرية منظمة في الموضوع . وأسبانيا ، في العصر الذهبي لآدابها ، هي التي أعطت لنظرية تمييز النفوس صورة كاملة في تركيبها ونفاصيابها ، بفضل التلانة الكبار في الروحانية الكاثوليكية ، وهم : القديسة تريزه الآبلية ، والقيديس يوحنا الصليبي ، والقديس أغناطيوس دى لويولا . وتبعاً لمعاييرهم الدقيقة الحكيمة قامت كل

الفصول المتعلقة بهذا الموضوع فى كتب التصوف منذ ذلك التاريخ حتى يوم الناس هذا ، ابتداءً من البارث دى ياث Alvarez de Paz فى القرن السادس عشر نفسه ، حتى الكتب الأحدث التى ألفها الكردينال بونا (القرن ١٧) واسكار املى ، وشرام ، الخ (القرن ١٨) (١٠) .

وهذا النقص ، الذي يكشف عنه تاريخ الموضوع ، الواقع بين المذهب المتواضع عند آباء الكنيسة والرهبان في المرحلة القديمة من العصر الوسيط ، وبين النهضة الأسبانية الرائعة في القرن السادس عشر يماؤه على نحو فائق كامل كا فعل في وجوه أخرى من أوجه الحضارة ، الإسلام في المشرق والمغرب وذلك في كتب التصوف الإسلامي . فالكتب العربية في الأخلاق الدينية والزهد والتصوف ، منذ القرون الأولى ، حتى القرن الخامس الهجرى ( الحادي عشر الميلادي ) حافلة بالتعليلات البارعة الدقيقة جداً لأحو ال الضمير الفامضة الشديدة التعقيد ، وبفضل الغزالي وصلت هذة التعليلات إلى أعلى درجة من العرض العلى ، فهو في « الإحياء » ( ) و « المنهاج » ( ) يرسم بخطوط ثابتة أمينة ، الإطار العام للمبادي الأساسية لعلم نفس فوق طبيعي ، مميزاً بوضوح بين الإياء الشيطاني ، والوحي الملائكي ، والإيضاح الإلهي للظن ، والميول التلقائية الهزاج النفساني ، إبتغاء تقرير قواعد سايمة للنقد التجريبي تساعد على تمييز للهزاج النفساني ، إبتغاء تقرير قواعد سايمة للنقد التجريبي تساعد على تمييز

<sup>(</sup>۱) فيما يتعلق بالمراجع عن هذا الموضوع والمذهب الحالى ، راجع بينار دلابوليه Pinard de la Boullaye وكتابه : « دراسة مقارنة» دا ۲۵ ، ۲۲ م ۲۰ س ۳۲ وقد كتب Poulain في كتابه « ألطاف الذكر » ( تحت كلمة تمييز ) فصلاً جيداً يعالم المسألة على ضوء علم النفس واللاهوت . وخير عرص واضح مرتب في هذه المسألة بعد الفصل الذي كتبه P. Naval في كتابه : «محاصرات في اللاهوت الزهدي والصوفي »، م ۳۷ س ۳۷ س ۳۷ س الذي كتبه المعرب المناب ال

<sup>(</sup>۲) راجع: أسين: « الغزالى: مذهبه في الدين »، ص ٤٤٤ \_ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) راجع أسين : « مدخل إسلامي إلى الحياة الروحية » ( مستخرج من « مجلة الرهد والتصوف » ، ج : سمة ١٩٢٣ )

البواعث المتباينة ، إما بسبب الموضوعات التي تحركها ، أو أحوال العبد ، أو الظواهر الانفعالية التي صحب كل باعث .

لكن بعد قراءة ماكتبه الغزالي في هذا الموضوع يلاحظ بغير جهد أن معاييره تتعاق بحياة الزهد أكثر مما تتعاق بطرق التصوف السامية . وكان الغزالي يكتب لجمهور المؤهنين . لا لخاصة المختارين . وهو نفسه لم يكن من أصحاب المشاهدة ولا الفناء ، قادراً على تمييز الألطاف الإلهية في التجلي بواسطة تجربة شخصية ، بل لم يصل إلى هذه المرتبة أيضاً . في رأى ابن عربي . ومن أجل هذا فإن المعايير الخاصة بالتمييز في الأحوال غبر المعتادة ، أعنى في الألطاف الصوفية ، لا تظهر بوضوح في كتبه .

أما ابن عربى ، فبخلاف ذلك ، لايكاد يشير إلا عابراً إلى القواعد العامة المتعاقة بالامتحان واللطف . وهي قواعد لانفيد إلا المبتدئين . بل ركز كل إهمامه على الفناء والظواهر المصاحبة له . كيا يتميز الصحيح والزائف . ولنلخص ما يقوله في موضوع هذه المعايبر (١) .

ورأيه يدور حول نفس النقط التلاث التي لاتزال حتى اليوم تحدد وجهات نظر علماء اللاهوت في هذه المشكلة، أعنى : التركيب الفزيائي للعبد ، مادة وموضوع الألطاف الإشراقية ، طبيعة وآثار الظاهرة الصوفية .

وقبل كل شيء ينبغي أن نحسب حساب مزاج الشخص (٢٠). وابن عربى يدرك بوجدان نفساني دقيق أن الظاهرة الصوفية ، وإن كانت صحيحة وعالية على مجرى الطبيعة ، فأنها مع ذلك تتخذ مجال نشاطها في شخص إنساني، لا يمكن إغفال أحواله النفسانية والفسيولوجية عند النظر في حل المشكلة النقدية . ذلك

<sup>(</sup>۱) « التحقة » ۱۰ ـ ۱۱ ؛ « التدبيرات » ۲۱۳ ـ ۲۱۳ ؛ ۲۳۸؛ «الأنوار» الم ۱.۲ . ۲۲۸ و الأنوار» الم ۱.۲ . ۱.۲ و قارن رسالة القدس ۱.۲ .

<sup>· (</sup>٢) اطر في هذا الموصوع Pinard السكتاب الذكور ح ٢ س ٣٠٠٠

أن هذه الظاهرة تصحب دائمًا بآثار بدنيه ، وإن تسكن غير سوية وربمامرضية على نحو متفاوت ، فإنها نتيجة حتمية للتركيب العضوى ، أو كما نقول اليوم ، للنغمة السليمة أو المريضة في النظام ( الجماز ) العصبي للشخص . فالروح إذا هاجمها النور الإلهي ، تحترق تحت وطأة شدته ، إذهي لانتناسب - من حيث هي فوق طبيعية — مع إستعداد الروح في الشخص الفاني لتلقي هذا النور . واستغراق الروح ( أو النفس ) بالنور الإلهي يضعها في حال جنون و توثيق للأعضاء، بحيث لايمكن التحكم فيها ، كما في الأحوال العادية . وأحياناً فإن تخدر الأعضاء وابحراف الطبع تتلو كنتيجة للاضطراب في المزاج . ولهذا فإن العبد ، حين يخرج من الغيبة ، يتصبب عرقاً ، ويحمر خجلا ، وينطلق كما لو فكت الأغلال عنه ، قال ابن عربي : « فإذا انصرف عنه النور الملكي سرى عنه ، وقد عرق جبينه ، وأحمر وجهه، وقام كأنه نشط من عقال » ( « التدبيرات» ص ۲۱۳ ) . ويذكر ابن عربي أن النبي محمداً ( صلعم )ذكر «ضروبالتنزلات بالغت والغط ، وجعل أشده عليه فيه صلصلة الجرس لاختراق النور الملكي ظلمة هذا التركيب الطبيعي ) ( الكتاب نفسه ٢١٣ ) - أي أن الني كان بعدالوحي يصرح بأنه شعر إبان نزول الوحى بالمضايقات الفزيائية ، مثل سماع مايشبه صلصلة الجرس ونزول ظلمة على البصر ، النخ . ومعنى هذا إذن أن الظاهرة الصوفية للفناء أو الغيبة يصحبها إضطرابات نفسية في المزاج وتخايطات بصرية وسمعية ، وكذلك الظواهر والأحوال الصوفية الأخرى . ومن هنا كان من الواجب أن نحسب حسابًا لتركيب مزاج الشخص لتمييز ما فيه من طبيعي ومما هو خارج على الطبيعة فى أحواله الصوفية . وتأثير الفزيائي فىالنفسى ، وتأثير الخيال في الحياة الاشراقية هما مبدآن ذوا أهمية متكافئة من أجل التمييز. ولهذا فإن ابن عربى يهتم ، وكذلك ستفعل القديسة تريزه الآبلية ، بتوصية المبتدئين بتجنب كل مبالغة فى الزهد والتقشف ، فيما يتعلق بالصوم والامتناع من المآكل ، لأن الافراط فى الزهد من شأنه أن يحدث إضطراباً فى المزاج ويولد إختلالات عقلية وينبغى أيضاً ألا ننسى تلافى أخطار الخطأ الذى يمكن أن يؤدى إلى إحداثه فى الحياة الصوفية الخيال الجامح تما يفضى إليه من أوهام لا يستطيع أن يبددها غير الإرشاد الحاذق من شيخ فطن (١).

والمعيار الثانى ، القائم على مادة أو محتوى الإلهامات ، والرؤى و الإشراقات يفترض مقدماً البديهية التى تقول إن الله لا يمكن أن يوحى إلى النفس بشىء مضاد لشريعته . ولهذا فإن كل الإلهامات التى توحى بالذنوب ، أولا تدعو إلى الفضياة والحكال ، هى إلهامات فاسدة (٢) . إذ لا توجد كرامات بدون كال أو إستقامة أخلاقية ، كما رأينا . ودرجات التجلى تقتضى مقدماً دائماً درجات مناظرة للفضيلة . ولهذا فإنه بدون الفضيله لكون الأحوال الصوفية زائفة .

فإذا نقررت هذه البديهية الأساسية ، أخذ ابن عربى يقسم الرؤى في النوم إلى شيطانية وإلهية أو ماكية ، وفقاً للواردات التي تظهر للنفس . وهو في هذا يأخذ بالمعتقدات الخرافية المتعاقة بتعبير الرؤيا ، وكانت منتشر ةجداً خلال العصر الوسيط ، سواء في الإسلاموفي أوربا المسيحية . فإن اتخذت الرؤيا شكل حيوانات ودواب مفترسات ، فهذه علامة وثيقة على أن أصلها شيطاني ومصدر إيحاءات لشهوات حيوانية وحشية تجعل الإنسان في مرتبة البهائم . ومثل هذا يقال عن الأشكال التي تصدر عن الشياطين ، فهي من الشهوات الشيطانية . أما إذا كانت الرؤيا في الحلم تمثل « الأنهار الجارية الصافية والبحار والبرك والحياض والبساتين والقصور والمرآة الصافية والكوا كب والأقمار والساء المصحية يعلم أن هذه الصفات من الصفات القلبية . وإن رأى الأبوار والصعود والعروج وطي الأرض والذهاب إلى الساء والجو ، وكشف المعاني والعلوم الدينية

<sup>(</sup>۱) « الأنوار » ۱۶،۱٤

<sup>(</sup>۲) « المواقع » 17:

والمدركات بالا واسطة الحواس \_ علم أنه من المقامات الروحانية . وإن رأى مطالعة الملكوت ومشاهدة الملائكة والهواتف والأفلاك والأنجم والعرش والكرسي \_ علم أنها من صفات الملائكة وحصول الصفات الحميدة . وإن رأى مشاهدة أنو ارغيب الغيب ومكاشفات صفات الإلهية والإلهامات والإشارات والوحى ، وتجلى صفات الربويية \_ علم أنها من صفات مقام التخلق بأخلاق الرحمن » ( « تحفة السفرة » ص ١١) . لكن حين تكون الرؤيا متعلقة بالصفات الإلهية والإلهامات فإنها تستمد من الله نفسه . وفي جميع هذه الأحوال فيا عدا الحالين الأولين اللذين ها فاسدان أو شيطانيان ، فإن التمييز ، شكوكفيه وغير وثيق ، بدون إرشاد شيخ مجرب . والمعيار الأوثق في نظر ابن عربي هو أطراح كل طوارق الخيالات ، وإن بدأ للنفس أن الله هو الذي أوحى بها ، إذ الله ليس كمثله شيء .

وأهم من هذا مذهبه في المعابير القائم على وجهة النظر : طبيعة وآثار الحالة الصوفية . وها هي ذي المعابير من أجل التمييز ، كما أوردها في « التدبيرات » ( ص ٢١٣ — ص ٢١٦ ) :

- (۱) إذا اشتدت حالة الغيبة فنقد العبدالشعور بكل ما هو محسوس ، ثم ورد عليه وهو في هذه الحالة إشراق وتجل (يدرك مضمونه الفكرى ، ويفسره بعد زوالحالةالغيبة) فإن هذه الحالة الصوفية صحيحة وإلهية ومن آثارها إنفعال بالسرور الروحاني ، مصحوب أحياناً بإحساس الانتعاش .
- ( ٢ و إذا لم يجد العبد:عند الخروج من الفناء،غير التذكر الغامض لسكونه، أثناء وقت اللاشعور ، قد استولى عليه شيء ، فإن هذا معناه أن الغيبة كانت ظاهرة طبيعية ، ومن أثر المزاج البدنى ، الذي أصابه مثل الصرع أو الإغماء .
- (٣) وإذا كان العبد ، عند غيبة الشعور بالعالم الخارجي ، وبنفسه ، يسمع أصواناً أو يتلقى إيحاء أفكار ، فإنها حالة شيمانية . وهذه الحالة تقع خصوصاً في حالة الفناء الناجم عن الساع . وآنار هذه الحالة هي : نوع من الإنفعال بالحرارة والتوهم

والإستطلاع إلى ُبعد . وهذه الظواهر المساوقة للشعور تدل على أن الحالة ليست إلهية. فإنه إذا كان الله هو الذى يوحى ، فإن النفس تفقد الشعور بكل شىء ، وتسمع كل ما يوحى به الله ، دون إدراك لكون أحد يكامها أو يوحى إليها ؛ أما فى الحالة الشيطانية فإن النفس تدرك أن شخصاً يكمها أو يوحى إليها .

وإذا فقد الشخص كل شعور ، كما في الحالة الأولى ، ولكنه لا يتلقى أفكاراً ، بل يخرج من الفناء كما في الحالة الثانية ، فإن هذه الحالة شيطانية هي الأخرى .

ه — كذلك إذا نلقى أفكاراً فإنها إذا تضمنت أمراً أو نهياً ، مثل أداء أو عدم أداء أى فرض من الفروض الدينية ، فإن هذه حالة شيطانية لأن « الروحانيين ليس لهم إلقاء الأمر والنهى ، وإنما لهم التحضيض والإخبار ، لأنه لا فائدة لأمرهم . فاذا استولت عليك روحانية تدبرك فانظر : فان أمرتك ونهتك بضرب من العبارات ، فتاك شيطانية فاضرب عنها وأكثر من الذكر وقراءة الكرسى وسورة البقرة .

٣ - « وإن لم تأمرك ولكن تخبرك ، فأنت فيها على الاحتمال بين أن يكون شيطاناً أو غير ذلك ، وتميز بينهما سرعة التنوع في الإلقاء بين أن بلقى شيئاً ثم شيئاً آخر ثم شيئاً آخر فهو روح شيطانى . وإن استمر أمر واحد فإلك معه في حال الفتنة أيضاً ، فلا تقبل من الإلقاء إن أردت الصحيح إلإماحصللك في حال الفناء المحلى من غير تمثيل ولاحس سوى مجرد الفهم منك بمايدكون منه. » ( « التدبيرات » ص ٢١٦ ).

غير أن ابن عربى يضيف إلى هذه المعايير معياراً من نوع أخلاق يضمن الصدق في التمييز (١).

<sup>(</sup>١) قارِن « رسالة القدس » ، الموسم المذكور ؛ « والتدبيرات » ص ٢٣٨ .

ذلك أن كل إنفعال ديني ، اشتداده يؤدي إلى الفناء والغيبة ، له سبب محدد ، ينبغي البحث عنه ، قبل نقرير الطبيعة ، الإلهية أو الشيطانية ، للحالة الصوفية المجربة . هاذا كان الانفعال السابق قد تولد عن أفكار خارقة على الطبيعة، أي عن أفرِكار تتعلق بالله أو الحياة الآخرة، فإن الحالة تـكون إلهية كأصلها ؟ أما إن نشأت عن تذكر المخلوقات ، التي تلذ النفس الحساسة ، فإن الإنفعال والنناء التالي سيكونان شيطانيين ،كما كان أصله فاسداً وشهوانياً . ومن هنا يطمن ابن عربي في الساع طعناً شديداً ؛ لأن الانفعالات الناشئة عنه، اللذيذة عند الحواس ، يستخدمها الشيطان أدوات للايحاء الإيهامي ، لجذب النفوس إلى المخلوقات وصرفها عن الخالق الحق . خصوصاً إذا أنشدت في الساع قصائد غزلية ، وإن قصدت إلى الرموز الإلهية ، لأن خطر الوهم هناداهم. وعلى العكس من ذلك نجد أن الفناء الناشيء عن الانفعالات المتولدة عن تأمل كلام الله مضمون ضد كل وساوس الشيطان ، لأن الشيطان لايستخدم القرآن أبداً وسيلة لبث وساوسه . فتبعاً لهذا المعيار الأخير ، يكفى أن نعرف السبب الأفصى للفناء لتقدر أصله وطبيعته ، شيطانية هي أو إلهية . وفضلا عن ذلك فإن الثمار المناظرة تأتى بعد ذلك لتؤيد التشخيص، فإذا كان الفناء ناتجًا عن روحانية طيبة ، فإنه بالضرورة يرفع النفس إلى مدارج تتزايد فىالسمووالكمال الأخلاق والتجلى الصحيح ؛ أما إذا كان ناشئًا عن روحانية خبيثة ، فإنه سينزل النفس إلى الرذائل والنقص والذنوب والخطايا .

## الفيصل لثالث عشرته

### حب الله

الفضائل المهيئة لهذا المقام السامى — الدرجات الثلاث للحب: الهوى ، الحب ، العشق — طبيعة الحب — الحب على نوعين : جسمانى وروحانى — حب الله لعباده : طبيعته وآثاره — حب الله نه أنواعه الثلاث : الطبيعى ، والروحانى ، والمزيج من كايمهما — الحب الدنيوى ، كرمن للحب الإلهى — النظائر المسيحية لهذه الرموز الاسلامية — نفسانية الحب الإلهى وتحليله من خلال هذه الرموز - الحب الحالى من الهوى أو الإفلاطونى لله — النظرة المسبحية — انتقالها إلى التصوف الإسلامى — موضوع الاندفعنى يا إلهى إلى محمتك » .

#### \* \* \*

كل الطرق التي مرت بها النفس حتى الآن ، سواء منها ما يتعلق بحياة الزهد وما يتعلق بحياة الزهد وما يتعلق بحياة التصوف ، يجب أن تؤدى إلى هذه الغاية الأخيرة وهي : الاتحاد بالله عن طريق الحب . وابن عربي يستقصى هذا الموضوع استقصاءغير معتاد منه ، في كتابه « الفتوحات » . وفي مقابل ذلك نجد أن رسائله ، فيا عدا « تحفة السفرة » ، تمسه مساً خفيفاً ، إن لم تعفله تماماً .

ولهذاكان علينا أن ندرسه على ضوء ماورد فى « الفتوحات » ، على نحو ليس واضح باستمرار ، مع التنسيق بينها وبين ماورد فى كتاب « التحفة » من أقوال إجمالية .

وابن عربی لاینسی أن يقرر ، كرابطة بين الزهد والتصوف ، هذه المقالة

وهى أن حب الله ينبغى أن يكون ثمرة ممارسة أعلى الفضائل الأخلاقية وأن يكون الغاية القصوى لكل المقامات العالية . ولهذا يتوقف ليسرد هذه الفضائل ويحاسل مضمون كل واحدة منها ، وأولى هذه الفضائل إسباع الرسول ، لأرز الرسول تموذج لكل كال ؟ وبعدها في الترتيب : التوبة ؛ ثم تتلوها طهارة القلب ، بمعنى سلب كل كبرياء وجبروت روحى ، فإن تطهر قلبه هو،قام بعد ذلك بتطهير قلب غيره من الناس ، ويعمل على فوزه بالنجاة ؛ ثم يأتى الصبر في البلاء والشكر على النعم الإلهية ، فهاتان درجتان للصعود إلى الحب ؛ وحضور الله ، كجو عام مستمر للحياة الصوفية ، والجهاد الروحى ، كشرط ضرورى للمحافظة على التطهشر \_ ها وسيلتان مساعدتان الرحى ، كشرط ضرورى للمحافظة على التطهشر \_ ها وسيلتان مساعدتان التهيؤ القريب والبعيد ؛ وحب جميع الخاق ، بوصفهم مرايا للجمال الإلهى ، هو المدخل المباشر للاتحاد بالله عن طريق الحب (١) .

لكن ما طبيعة هذا الحب؟ وما هي بواعثه أو أسبابه المحددة ؟ وأى أحوال للنفس تكله ، وأية نتأنج يولدها؟ هنا يستخدم ابن عربي نظرية ميتافيزيقية ، دقيقة جدا في الحب الإلهي ، قائمة على أساس معطيات نفسية للحب البشرى ، وتتفق مع تقريرات مذهبه في وحدة الوجود ، \_ من أجل وضع حل لكل هذه المشاكل ، حل لا يخلو دأمًا من المفارقات بل ومن المتناقضات المنطقة .

وقبل كل شيء، نجد أن الحب، منظوراً إليه في نفسه، أعنى بوجه عام وعلى هامش موضوعاته العديدة المكنة ، يتخذ أسماء مختلفة وفقاً لدرجات العملية النفسية والأحوال الشعورية التي تميزه .وأول هذه الأسماء : « الهوى » ، وهو ليس شيئاً آخر غير الميل العاطفي إلى المحبوب ، الناشيء عن نظرة خاطفة ، أو

<sup>(1) «</sup> المتوحات » < ۲ ص ٥٠٠ = ٢٥٠

كلمة عامرة، أو إحسان يتاقاه . والهوى ، إذا نشأ عن العيون يكون أشد تأثمراً مما هو في الأحوال الأخرى . على الرغم من أثبرية أداة انتقاله ، لأن الكلمة دائمًا زائفة ، والاحسان معرض للنسيان . وإذا نقل الهوى إلى المستوى الإلهي فإن الهوى يتولد في النفس من الإيمان بكامة الله: فالاعتقاد هو الشعور عيل عاطفي، وهوى ناشىء، إلى ما يأمر به الله، في مقابل الشهوات ، وميل إلى الواجب والعدل بإزاء الشر والخطيئة . — والدرجة الثانية هي الحب : وهو نفس الميل الأولى الموجود في الهوى ، ولكنه ميا برضا وإخلاص ، أي باستمعاد وثيق لكل محبوب آخر، متميز من الحبوب الذي أنار الهوي. وإذا نقل الحب إلى المستوى الإلهي ، فإن هذه الدرجة الثانية تتضمن في النفس إيثار الله على كل ما عداه ، فلا يبقى عنده سوى حب الله . -- والدرجة الثالثة هي العشق، وهو إفراط الحجبة الذي يأسر النفس ويستولى عليها، ويعم الإنسان بجملته و يعميه عن كل شيء سوى محبوبه ، ولا يسمع في كل شيء غيره \_ وأخيراً فإن الحب، في كل الدرجات السابقة ، يسمى وداً إذا «ثبت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شيء عنها ولا أزاله عن حكمها ، وثبت سلطانها فيه في المنشط والمكره ، وما يسوء ويسروفي حال الهجر والطرد » ( «الفتوحات » ج٢ ص ٤٤٣) (١) .

ولكن الحب في أية درجة نظرنا إليه ، هو شهوة حسية أو عقلية ، وميل أو تعلق من الحجب بشيء من الحجبوب ؛ لكن هذا الميل ، إذا حلل جيداً ، فإنه ليس صفه عرضية أو مجرد علاقة بالحجب ، بل خاصية جوهرية له ، لأنه لايتوقفأو يزول ، مادام الحجب موجوداً. ومن المؤكد أنه بتعلق بموضوع عينى لايستمر أبداً ، لكنه إذا توقف ، فإنه يفعل ذلك من أجل الميل إلى موضوع آخر مختلف . والشهوة تظل في نفسها باقية ، وإنما يتغير الموضوع المشهى .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح ۲ ص ۲ ه ٤ - ٣ ٤٤ .

وبعدذلك يصبح المحبوب هو والحجب شيئاً واحداً من حيث الجوهر. وليس بين المحب والمحبوب حد ثالث ، علاقة أو صفة عرضية . بل يوجد فقط حدان : محب ومحبوب (١) . ومن ناحية أخرى ، وإن كان فى ذلك نوع من المفارقة ، المحبوب ليس هو المحبوب ، لأن ما يشتاقه المحباليس الشخص نفسه الذي يحبه، بل شيء من هذا لا يوجد تحت نظر المحب، أعنى وجهه، ولقاءه وحديثه ، ونقبيله أو عناقه والا تحاد به . فإذا وصل إلى ما يشتهى فإن الحجب يستمر فى اشتهاء «دوام الحاصل واستمراره ، والدوام والاستمرار معدوم ما دخل فى الوجود ، ولا تتناهى مدته . فأذن ما تعلق الحب فى حال الوصلة إلا بمعدوم وهودوامها» (« الفتوحات » ح ٢ ص ٤٣٠) ، فموضوع الحب إذن شيء غير موجود ، أي هو المعدوم ، والمشتهى هو وجوده . فإذا كان الطرف الثانى من الطرفين الوحيدين فى الحب معدوماً م فلا يبقى غير الآخر ، أعنى الحب . وثم مفارقة أشـــد دقة وتحييراً ، وهى التي تقع فى الحب الروحي ، الذي لا يشتاق إلا إلى جعل إرادته مطابقة لإرادة المحبوب ، حين يرفض هذا الاتحاد الذي يشتاق إليه ذاك : ولهذا فإن الحب فى الواقع ، يوفق بين الأضرار ، راغباً فى الاتحاد والانفصال معــا فإن الحبوب ، حين يرفض هذا الاتحاد الذي يشتاق واليه ذاك : ولهذا فإن الحبوب .

ويرى ابن عربى أن الحب نوعان أساسيان: الحب الطبيعى ، الذى لا ينشد غير خير المحبوب ، فير خير المحب ، والحب الروحانى ، الذى لا ينشد غير خير المحبوب . وإمكان ووجود كلا النوعين يتوقفان على طبيعة المحبوب : فإذا أحب المحب موجوداً عاجز الإرادة ، فإنه لا يمكن أن يوجد بالنسبة إليه أى خير، ولهذا فإن

<sup>(</sup>١) « الفتوحات » ح ٢ ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ح ٢ ص ٤٣١ ، ٤٤٥ ؛ وهذه الأفكار صدى لما أورده أفلاطون في « المأدبة » .

المحب يمكن أن يؤمل بحبه ، لا فى بوغ خيره الخاص ، بل إرضه المحبوب . فمثلا ما تراه إرادة المحبوب خيراً له (<sup>(1)</sup> .

فإذا نزلنا من هده العموميات المجردة إلى التصبيق العيني الديني . يقرر المبدأ الذي يقول إن الحب يطلق على الله إطلاقًا سلم . فإن أصل كل موجود هو الحب الإلهي : والخلق ليس في الواقع غير تبيجة حب لله مزدوج . لأمه أحب أن يعرف ، فتجلى في خارج ذاته ، حتى يمكن الخيوقات أن تعجب بكماله اللامتناهي وجماله وأن تحبهما. إن لله يحبنا إذن من أجل ذاته . كنه يحبنا أيضًا من أجل ذواتنا : منأجل ذاته ، بالمعنى نذى قلماء ، لأنه إذ كن خالقنا، فذلك كي نعرفه ونحبه ؛ومن أجل ذواننا ، لا به خاتمنا من أجا أننا نحلنا له وعبادتنا له نسعد السعادة الأبدية . فالله في حبه يجمع بين الحبالطبيعي ،الذي يسعى إلى خيره الخاص ، وبين الحب الروحي الذي يسعى إلى خبر المحبوب. والشواهد الألممة على النوع الأول الهالكون . والشواهد على الثاني المنر · \_ التي يمنحنا الله إياها ، مع علمه بحجودنا : فكل هذه النعم : من خلق ومحافظة . وإلهام ، وإيمان،ولطفومجديهبنا الله إياهاوهو بعلم أنه ليس كل الناس يفيضون في عبادً، ، والبلايا والحن والمصائب التي يبعث بها في هدا العالم الآخر هم دلائل، مثل النعم، على حبه الرحيم، منأجل أن ينال الناس جمعيًّا النجاة أو تخفيف العذاب في الجحيم . والحب من صفات الله ، ولهذا فهو أزلى أبدى مثله : وقبل أن توجد الموجودات كأن عبها ، ولأنه عبها فإنه خلقيا : ويعدأن أوحدها فإنه بحما إلى الأبد (١) .

لكن كيف ينسب إلى الله ، وهو روحانى ، الحب الطبيعى وهو من شأن

<sup>(</sup>٣) « العتوحات » ح ٢ س ٣٩٤ ، ١ ، ٤ ـ ٢ ، ٤ ٤

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح۲ ص ۲۲ ؛ ۲۲ ؛ ۲۲ .

الموجودات الإنانية ذوات الأجسام؟ يتلافى ابن عربى هذه الصعوبة الخاصة بالتشبيه بالاستنداد إلى بعض الأخبار (۱) الصحيحة، التي لها نظائر فى الأناحيل، مثل «قوله (صاحم): « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، مع كو به مازال فى عينه، ولا يصح أن يزول من عينه، فإنه على كل شيء شهيد ورقيب، ومع هذا فجاء باللقاء فى حقه وفى حق عبده، ووصف نفسه بالشوق إلى عباده، وأنه أشد فرحاً ومحبة فى توبة عبده من الذى ضلت راحلته عليها طعامه وشرابه فى أرض دوية ثم بجدها بعد ما يئس من الحياة وأيقن بالموت» ( «الفتوحات» فى أرض دوية ثم بجدها بعد ما يئس من الحياة وأيقن بالموت» ( «الفتوحات» حم ص ٤٤١). ومثل هـنده المشاعر - الشوق، القاتى، الفرح - هى أعراض صريحة للحب الطبيعى، الذى يتصمن الإشباع فى الحجب. خصوصاً والأمر يتعلق بموجود، هو الله وهو غنى كل الغنى، فادر كل القدرة، لا يحتاج والأمر يتعلق بموجود، هو الله وهو غنى كل الغنى، فادر كل القدرة، لا يحتاج إلى أحد من محلوقاته (۲۰ أ.

ويناظر حب الله الانسان حب الإنسان لله . إن الإنسان مخلوق كسائر الموجودات وفي أعماق ماهيته يكمن دائماً الاشتياق إلى الله ،الذى هو غايته ،كاكان مبدأه لكن هاهنا نوعان من الحب: الحب الطبيعي والحب الروحاني. والأول موضوعه الله بوصفه المنعم ، ومن هنا يسعى إلى خير الإنسان نفسه بوصفه غايته والثاني ، في مقابل ذلك ، لا يتعلق إلا بالله وحده ، الذي يعرف بو اسطة الوحى وهو الغاية من أمانيه . لكن هذه المعرفة الإيمانية لا تصل إلا إلى إيضاح جمال الله ، الذي هو الروح المحص ، الخالى من الأشكال . والحب الروحاني الذي تولده هذه الرؤية الغامضة لا يمكن لهذا أن يثير في القاب الإنساني المشاعر العميقة تولده هذه الرؤية الغامضة لا يمكن لهذا أن يثير في القاب الإنساني المشاعر العميقة

<sup>(</sup>۱) [ ق المص : المصومر المنزلة ـ وهذا عير صحيح ، بل المقصود الأحاديث كما ق « الفتوحات » ح ۲ من ۱: ؛ « وقد ورد أخبار كثيرة صحاح ق ذاك يجالايمان ـ با » ]

<sup>(</sup>٢) « العتوحات » ح ٢ ص ١ ٤٤ \_ ٢ ك ٤

الغالية المميزة للحب الطميعى. والكن المشاهدة الصوفية بعد أن تصفى رؤية الإيمان الغامضة وتكامها ، ترتفع بالنفس إلى لإدراك التجريبي للصفات الإلهية التي تعبر عن الجمال والجلال الإلهيين ، بواسطة صور المخلوفات التي هي قسمت وآثار له ولهدا تطل النفس مأخوذة بالجمال الروحاني الإلهي المنعكس في الموجودات، وتحب الله في كل شيء كل شيء من أجل الله ، الكن هذا الحب مزيج من الروحاني والطبيعي ولهذا فهو قابل لأشد آثار الانفعال حيوية وشدة (١).

وهذا الشعور، مع ذلك ، روحانى خالص كموضوعه وغايته النهائية العالية: الله . إنه لاينشأ عن الشهوة ، مثل الحب الطبيعي الخالص . لأن موت الشهوة الحسية يقع تماماً مع ظهور هذا الحب الإلهى في قاب الإنسان المساهد المتأمل . إنه مستغرق فان في المشاهدة ، ولهدا لايحس ، ولا يبصر ، ولا يسمع . ولا يتكلم ، ولا يفكر ، ولا يتذكر ، ولا يتذكر ، ولا يتخيل غير محبونه : وهذا الاستغراق في الحب لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان الحبوب هو الله ، لأن المحبوب خاق على صورته ، وفيه يحد تشابها تاماً مع وجوده ، الذي حاول عبثاً أن يجده في الكائنات المخلوفة . والله أيضاً حاضر دائما في النفس التي تشاهده ، وهاذا الحضور المستمر يحافظ على الاستغراف الكلي ويزيده ، ويشبع الشعور بالحب الحضور المستمر يحافظ على الاستغراف الكلي ويزيده ، ويشبع الشعور بالحب دون الامتلاء ، لأنه كلما شاهد «المحبوب» زاد شوفه إلى التحلي خلال الأشكال دون الامتناهية للمخلوقات ، دون استبعاد الجمال النسوى.

والحب الجنسى ، مجرداً هكذا من كل شهوانية الجسد الغليظة ، يرتفع إلى أعلى درجات السمو والروحانية ، كى يكون رمزاً نبيلا على الحب الصوفى . وابن عربى يؤكد ، بجسارة سامية ، أن الله يتحل لكل محب ، تحت حجاب المحبوبة ، التى لا يعشقها إلا بقدر ما يتجلى فيها من منابهة للالوهية ، لأن الخالق

<sup>(</sup>۱) « العتوحات » ح ۲ ص ۳۰ ، ۳۶ ، ۳۶ ،

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ح ٢ ص ٢٦: ؛ « التحفة » : . ٥ . ١ .

يحتجب عنا، حتى نحبه تحت مظاهر زينب الجميلة ، وسعاد ، وهند ، وليلى ، وكل الأو انس المحبوبات التى ينغزل فى جمالهن الشعراء بشعر رقيق ، دون أن يدركوا ما يدركه الصوفية أصحاب الكشف ، وهو أن المقصود فى كل غزلياتهم وقصائدهم الغرامية هو الله ، فهو وحده الجمال الوحيد الحقيقى الجدير بالحب ، وقد احتجت تحت نقاب الصور الجسمانية (١).

والأصل في هذه الحيلة اللطيفة الغامضة الأدبية ، التي تستخدم الألفاظ الشهوانية الدنيوية للتحايل والتعبير عن الفيوضات الروحية للحب الإلهى يرجع إلى المسيحية والأفلاطونية المحدثة في آن واحد ، لأنها ناشئة وصادرة عن «نشيد الأناشيد» مفهوماً على أساس تفسير المفسرين الرمزى في عصر آباء الكنيسة، على ضوء مذاهب الاسكندرانيين (الأفلاطونيين الححدثين) الذين رأوا أن الله هو المثل الأعلى والينبوع للجال المطلق . وديونسيوس الاريوفاغي ، الذي فيه تمتزج الافلاطونية المحدثة مع اللاهوت المسيحي ، يتحدث عن أناشيد شهوانية منسوبة إلى هيوروتيوس ، وخلال العصور الوسطى كلها ، كتب الصوفية ، مثل ريشار دى سان فكتور ، وسان برنار ، وحرسون وغيرهم ، رسائل في مثل ريشار دى سان فكتور ، وسان برنار ، وحرسون وغيرهم ، رسائل في الحب عديدة متصلة على أساس الحب الدنيوي الذي أحس به الملك سامان لشوليت الجميلة ، وفيها نستخدم العبارات الشهوانية الشائكة والصور الحسية ذوات التعبير الموحي من أجل الرمز على نار الحب الإلهى للنفوس الكاملة (٢٠).

وكان الشعراء الصوفية في الإسلام ، من عرب وفرس ، أخلافاً للرهبانية

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح ۲ ص ۳۱ .

<sup>(</sup>۲) قارن بورا Pourrat في الكتاب المذكور ، ح ٢ تحتمادة: • شيدالأ ماشيد». وهذا التأويل الرمزى له سوابق في الأدب العرى : السوناجوجا كانت ترى • « نشيدالأ ناشيد» وصفاً للعب المتبادل بين اسرائيل والرب . قارن لم مونتيه : « نشيد الأناشيد » ، جنيف سنة ١٩٣٠ ، س ٧ ـ ٨ ٠

المسيحية والافلاطونية المحدثة ، فتوسعوا في نفس عملية التأويل هذه ، وإن كان ذلك على هامش « نشيد الأناشيد » ، مؤنفين على أساس موضوع الحب أشعاراً ذات نفحة صوفية . وابن عربى ، وقد شارك في هذه الطريقة الرمرية الجميلة بديوان « نرجمان الأشواق » ، وأكلها بعد ذلك بشرح صوفي عنوانه « ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشبواق » ، ومخططه وطريقته تذكرنا بمخطط « المأدبة » لدانته ( ١٣٦٥ – ١٣٢١ ) و « النشيد الروحاني »لمقديس يوحنا الصليبي ( ١٥٤٢ – ١٥٩١ ) . فعند هؤلاء الثلاثة بجدكل الموضوعات السامية في حياة الاتحاد بالله : صعود النفس إلى الله ، الفناء ، مشاهدة ماهية الحق طبيعة وآبار الحب الصوفي — نقول نجد هذه الموضوعات وقد عبر عنها بمقطوعات مشبوبة العاطفة تصف بعبارات تجسيمية لذائذ الحب الجنسي . (1)

وعلى نحو منظم أكثر ، ودون خضوع لتفسير قصائده ، يلجأ ابن عربى في « الفتوحات » إلى نفس الطريقة للمقارنة بالحب الدنيوى ، لدراسة ظاهرة الحب الصوفى ، في تحليل ثافب رقيق ، يتفوق بمراحل عديدة على كل الشعراء المتحذلة بن المخلطين من أصحاب « الأسلوب الجديد العذب (١) » : فعذاب

<sup>(</sup>۱) قارن : أسب الاثيوس : « الأخروبات الإسلامية في الكوميديا الإلهية » . م ٣٣٩ وما بتلوها .

<sup>(</sup>۲) [ «هدهالعبارة dolce stil nuovo المنارة إلى المنارة إلى مرحة من مراحل شعره ، وهي التي ظهرت لأولى مرة في قصائده في » الحياة الجديدة « ( سنة من مراحل شعره ، وهي التي ظهرت لأولى مرة في قصائده في » الحياة الجديدة « ( سنة شاعر توسكاني من المدرسة القدعة — يذكر أنه ليس الوحيد في هذا الاسلوب الحديد العذب ولهذا فإن النقاد المحديب يستخدمون هذه العبارة للدلانة على حركة أدبية ولدت في بولوبيا بتأثير جيتسلي ( ١٢٣٠ / ٠٠ - ٢٧٢١) وانتشرت في توسكانيا ، وخصوصاً في فيرتسه ، في العقود الاخيرة من القرن الثالث عشر ، وكان من رجالها إلى جاب جنيتسلي ودانته كهلكاني التقليد ( ١٢٧٠ - ١٣٢٨ ؟ ) ، جي ألهاني (بهاية القرن الثالث عشر ، ووق ١٢٧٠ ؟ - ١٣٢٨ ؟ ) ، جي ألهاني (بهاية القرن الثالث عشر ) ، دينو فرسكو بالدي ( توق ١٣١٦ ) . وكانت الموضوعات المشتركه بينهم : الحب ، الأدب ، السمو الروحاني ؟ واشتركوا في اتحاه فلسني واحد . وكانت شارنهم هي الاخلاس الكامل للوحي الشعري ]

الحب، والجنون الغرامي، والعبودية في الحب، والشكوى والتذلل، والنحول والحزن السرى، والغضب، والدهشة، والنشوة، والسهاد، وكل الثروة النفسية للحب تقدم في هذه الصفحات من « الفتوحات المكية » تحليلات أوفت على الغاية في البراعة والدقة، مصحوبة بتأو للات ميتافيزيقية (١).

لكن، كما قلنا، إن للحب الصوفى وجهين: روحانياً وطبيعياً. وكلهذه التحليلات نقع داخل هذا الحب الطبيعي . أما الحب الروحانى فينقلنا إلى الآفاق السامية للنزاهة والزهد فى الخير الخاص ابتغاء الفناء فى المحبوب . وهذا الحب الروحانى لله ، وكله أفلاطونى ، نزيه ، رومنتيكى يقوم على أساس بذل النفس كلها لله ، دون أن نبقى للمحب رغبة شخصية لنفسه أو للمخلوقات . وهو لا يتفق مع أية شهوة فى شىء سوى الله ، حراماً كان أو حلالا . ولهذا يستبعد حتى حب الحنة و الحوف من النار . والنفس وقد استولى عليها الله وحده ، تموت موتاً عذباً محترقة بالشوق الحار إلى الاتحاد به .

ولو أمه في القلب ، فإنها تشناق إليه (إلى الحق) كما لوكان غائباً ، وهذا الشوق الحار المشبوب وهو فضل من الله وهبى ، يوقع النفس العاشقة في مفارفات مربكة . تعبر عن شوقه إلى الموت ، ابتغاء أن يجد في الموت حياته التي هي المجبوب (٢) . وفد عبر الحلاج ، الشاعر الصوفي الذي عاش في بغداد ، عن هذه الفكرة الدقيقة في بيت شعر موجز يورده ابن عربي ، ويذكر نابالترديدة التي تكررها القديسة تريزة الآباية وهي : «أموت من كوني لاأموت لأراك » ، وهذا هو بيت الحلاج :

اقتـــلوني يا نقـــاتي إن في قتلي حيـــاتي

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح ۲ ، صر ٥٤٥ ـ . ٥٠ ؟ ٢٦٢ ـ ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) « التجعة » ٤ ـ ٦ .

وموضوع القصيدة المشهورة التي تبدأ بمد معنده: لاتحركني إلهي لأحبات، والتي ثار السكثير من الجدل لمعرفة من مؤلفه، كان شائعاً بين الشعر الصوفية المسلمين الذين يورد ابن عربي أقوالهم لإيضاح هده المقطة الدقيقة المتعلقة باخب العذري والأفلاطوني (١).

والبذور المسيحية لهذا الموضوع واضعة : فإن كنيماس الاسكندرى ، في كتاب « الأمشاج » (٢) » يرى أن الكيل الصوفى يقوم فى عبادة الله ، الاخوفا من عقابه ولا رجاء فى ثوابه ، بل من أجل حبه المتنزه عن كل مصاحة. والقديس سيليوس ، بعد ذلك صنف المتقين إلى المرثة أصناف ، على أساس الدوافع :

فالخوف من العقاب من شيمة العبيد ؛ والرجاء في الثواب من شيمة الأجورين ، وحب الله المحض من شيمة الأبناء (") . وكسيانوس . في كتابه الأجورين ، وحب الله المحض من شيمة الأبناء الفربية ثلاث درجات اصعود النفس إلى الحبة الكاملة . والقديس أوغسطين يصع في هذا الحب المتطوع النزيه الطاهر ، الذي لاينشد من الله غير خير الله الحق ، \_ هدف الكل . لكنه مع ذلك لا يستبعد ولا يدمغ الرجاء في الثواب في الآخرة بأنه خطيئة . كا فعل الغنوصيون المسيحيون في مدرسة الاسكندرية التعليمية وأصحاب الطمأنينة كا فعل الغنوصيون المسابع عشر (٥) .

<sup>(</sup>۱) « الفتوحات » ح۲ س ۵۵٪، ۲۵٪

<sup>(</sup>٢) راحم طبعة أيدن سنة ١٦١٦ < ، س ٢٦١

<sup>(</sup>٣) راجع لبسيليوس Regulae Lusius tractatae ، موعضة الرهد » p. 896 PP. GG, XXXI

Cassiani, Collatio, XI, 6-9 راجع (٤)

Pourrat, op.cit., I, 298-300 (0)

وبين هؤلاء وأولئك كان الصوفية المسامون ؟ تاريخياً ، واتخذوا موقفاً مشابهاً لمذهب كلياس الأسكندرى. فقد وضع على لسان المسيح قول منحول انتشر منذ وقت مبكر في الأوساط الدينية على أنه آية صحيحة من الانجيل. وهذا القول تعبير صادق عن النظرية التي وضعها كليانس وبسيليوس وأشرنا إليها ، وهي النظرية التي تقلل من شأن الذين يعبدون الله كالعبيد أو المأجورين ، مدفوعين ببواعث الحقوق أو الرجاء ، وتقصر اسم أحباء الله على الذين يعبدونه حباً في ذاته (۱). والغزالي يورد هذا القول في كتاب «الإحياء» لإبراز سمو الحبة ، بعبارات ذات شبه واضح بما ورد في رسائل بولس والإنجيل الرابع ، غير أنه في مواضع أخرى يشير من طرف خني إلى الأصل الأفلوطيني لهذا الحب السامي ، وذلك حين يبرهن على أن الله وحده هو الجدير بحبنا ، لاحب اعتراف بالجميل بوصفه خالقاً وحافظاً ومنعماً بقدر ماهو بوصفه المثل الأعلى والنموذج الأزلي والينبوع الدائم لكل جمال ، وفي مشاهدة جماله مشاهدة نزيهة خالصة لوجه الله تقوم السعادة الكبرى للنفوس الكاملة (۲)

وهذا الموضوع يملأ صفحات كتب التقوى بنوادر وحكايات نموذجية عن هذا الحب البطولى ،الذي يمجده أصحابه ، وأغلبهم من النساء، شعراً و نثرا . ومن المستحيل هنا أن نستوعب هذا البحث ، فإن ذلك يقتضى مجلداً قائماً برأسه . ولكن يكفينا أن نذكر بعض الحكايات المميزة لنوحى إلى القارىء باللهجة العامة لكل هذه المجموعة من الحكايات والنوادر . وهذه من أوضحها (٢) .

Asin ; Logia et ag- ۸٤ راجع أسين : « أقوال يسوع المسيح » ، تحت رقم المجاه (١) raphia Jesu

 <sup>(</sup>۲) راجع « إحياء علوم الدين ح ٤ ص ٢١٠ وص ٢١٨ [ باب : بياته أن أجل اللهات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه المكريم »].

<sup>(</sup>٣) « الاحياء » ح ٣ ص ١٧٩ [ = س ٢٢٦ من طبعة عنمان خليفة سمة ١٩٣٣ ]

روی عن بعض انمعبدات أنها وقفت علی حبن بن هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت : « هل فیكم من أسأله عن مسألة ؟ »

فقالوا لها : « سلى عما شئت » — وأشارو إلى حبان بن هلال .

فقالت : ما السخاء عندكم ؟

قالوا: العطاء والبذل والإيثار.

قالت: هذا السخاء في الدنيا - فما السخاء في الدن؟

قالوا : أن تعبد الله سبحانه سخية بها أنفسنا غير مكرهة

قالت : فتريدون على ذلك أجراً ؟

فالو: نعم !

قالت: ولِمَ ؟

قالوا: لأن الله تعالى وعدنا بالحسنة عشرة أمثالها .

قالت : سبحان الله ! فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة ، فبأى شيء تسخيتم عليه ؟

قالم اللها: فما السخاء عندك ، ترحمك الله ؟

قالت: السخاء عندى أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته ، غير كارهين ، لا تريدون على ذلك أجراً حتى يكون مولاكم يفعل بكم مايشاء . ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم ، فيعلم منها أنكم تريدون شيئاً بشيء ؟! إن هذا في الدنيا لقبيح! »

ويورد بن عربى عن عابدة أخرى ، هي جارية عتاب الكاتب ، قصيدة صوفية جميلة ، البيت الأخير منها تعبير غنائي عن نفس الفكرة ، قالت (١) : « ياحبيب القاوب من لي سو أكا؟ أرحم اليوم زائراً من أتاكا

أنت سُوْلَى و بُغيتى وسرورى قد أبى القاب أن يحب سواكا يا مُنايا ، وسيدى ، واعتمادي طال شوقى، متى يكون لقاكا؟! ليس سُوْلى من الجنان نعسما غير أنى أريدها لأراكا » وأوضح منها القطعة التالية المنسوبة إلى شاب كان تلميسذاً لذى النون المصرى (٢٠):

«كالهم يعبدون مِنْ خوْف الرِ ويرون النجاة حظاً جزيلا ليس لى فى الجنان والنار رأى أنا لا أبتغى بحسبى بدبسلا فإذا لم أجد من الحب وصلا رمنت فى النار منزلاً ومقيلا ثم أزعجت أهْلَمها ببكائى بكرة فى ضريعها وأصيلا معشر المشركين نوحوا فإنى أنا عبد أحببت مولى جليلا لم أكن فى الذى ادعيت صدوقاً فجزائى منه العذاب الوبيلا»

وهذه الناذج يمكن أن نزيد فيها إلى أقصى حد ، ملتقطين من حصاد الشعراء الصوفية المسلمين فى الشرق والمغرب . لكن يخلق بنا أن نشير إلى أن ابن عربى لا يغفل أن يورد ، بين النصوص التى قالها الصوفية المشارقة ، أشعارا من نظمه هو تتعلق بنفس الموضوع ، ومنها هذه الأبيات ( « العتوحات » ج٢ ص ٤٧٤ ) :

نعیمك أو عذابك لی سواء فبك لا یَحُـول ولا یزید ُ فی الذی تختـار مـنی و حبك،مثل خلقك لی ،جدید

# الفيل لربع نيشر

# الوصول (الاتحاد بالله)

— نظريته المزدوحة: الهوية الواقعية ومجرد الحصور التخيلي ــ وصول البداية، ووصول النهاية ــ ثلاثة أنواع من المتحدين: المحذوب المطلق ، المجذوب السالك ، السالك المطلق ــ المراد والمريد ــ المردود ــ النبي هو الوسيط في الانحاد ــ تكوين هذه النظرية ــ الاتحاد لا يستند إلى القرآن وحده ــ العقيدة المسيحية في التجسيد وأثرها في ان عربي .

静 静 首

غاية الحب الروحانى والطبيعى على السواء ، هو « الاتحاد ، وهو أن تصير ذات المحبوب عين ذات المحبوب » ذات المحبوب عين ذات المحبوب » ( « الفتوحات » ح٢ ص ٤٤١ ) . فالحب الطبيعى قد سما به الأفلاطونيون المحدثون وحواوه إلى اتحاد في الماهية بين النفس والله ، بواسطة التحريدات الدقيقة في الميتافيزيقا الأفلاطونية .

وابن عربى فى هذه المسألة يسير وفقاً للمنهج المشتبه الذى يميز كل الصوفية نقريباً: فمن ناحية نجد التجربة الوجدية . تجربة الفنها ، التى تقوم فى أساسها على الاتحاد بالله ، تضطره إلى استحدام عبارات توحى بالحلول، ومن ناحية أخرى ، نجدأن العقيدة السنينة فى الإسلام ، وهو يؤمن بها إيماناً من العسير المشاحة فيه ، تلجئه إلى تصحيح هذه العبارات الغليظة بتحفظات تتفاوت فى الصراحة والإلنواء . والحلول ( وحدة الوجود ) ، وصف صدررى ،

ونصفه محايث ، وفيه يقوم مذهبه في الدين وفي الكون (١) ، قد مهد الأسس الميتافيزيقية لهذا المذهب في الاتحاد . فاذا كان العالم يصدر عن الله ، والمخلوقات هي علامات وآثار وتجليات له ، وإذا كان الجوهر أو الحقيقة العددية للكون واحدة ، هي الحقيقة الإلهية ، وإذا كان لا يوجد خارجها غير ظواهر هي بمثابة أعراض لها ، فمن الواضح أن إدراك هذه الوحدة في الوجود ينبغي أن يكون المطلب الأسمى للتصوف : فالنفس ، بعودة مثالية ترجع إلى الاتحاد بالله ، الذي صدرت عنه بالصدور المتنامي . وحين تشعر بأنها هي والمبدأ واحد ، تصيح بغير تخفظ (٢) :

### فما ثمّ إلا الله ما ثمّ غيره وما ثم إلا عينه وإرادته

وتأتى بعد ذلك التحفظات العقلية التى يمايها الحذر والحيطة ، من أجل تخفيف هذه القسمات الحادة لهده النظرية فى الحلول (وحدة الوجود). فيصرح ابن عربى يأن هذا الحلول ليس شبيها « بوصول الجسم بالجسم ، أو العمل بالمعلوم ، أو الفعل بالمفعول — تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ». (٢) بل الوصول أو الاتحاد متخيلا أكثر منه حقيقياً : بل الصوفى يشاهد محبوبه بالقرب منه على نحو واضح كأنه يشاهده حقاً بعينيه ، ويشعر بلذة الوصول بتجربة ألطف وأعذب من الوصال الجسمانى ، ويملؤه بمضمون ثابت أبدى ، لأن هذا الحصور المتخيل لمحبوبه مستمر ، لأنه فيما يتعلق بالله ، وهو روح محض ، ينبغى ألا يطمح الإنسان إلى اتصال أعلى من هذا الذى يتخذ صوراً خيالية (٤).

<sup>(</sup>١) راجم أسين : « الصوف المرسى ابن عربي » ( « أبحاث ممردةووثائع» ،ح؛).

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات » ح ۳ ۰۰۰ ، ۲۰۶

<sup>(</sup>۲) « التحقة » د١.

<sup>(</sup>٤) « العتوحات » < ٢ ص ه ٤٤ .

والوصول على ضربين: وصول البداية، ووصول النهاية ووصول البدية اهو أن ينكشف للعبد حلية الحق، ويصير مستفرقاً به فإن نظر إلى معرفته فلايعرف إلا الله، وإن نظر إلى همته فلاهم له سواه، فيكون كله مشغولا بكله، ولا ياتفت في ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة وباطنه بتهديب الأخلاق. ووصول النهاية أن ينسلخ العبد من نفسه بالكلية ويتجرد له، فيكون كأنه هو (١). "وليلاحظ ما في هذه العبارة من تحفظ وحذر شديد، يمنع من مزنق الوقوع في أهوية لحاولية فالنفس لا نصير الله، بل نكون «كأنه » هو.

« والوصول ايس من قبل المبسد، بل من قبله و تصرف جذبات الألوهية . وكسب العبد سبب لحصوله . » إ ، الحفة » ١٥) وينبغى أن تميز ثلاثة أبواع من الصوفية الواصلين. قال ابن عربى: «أما الواصل فإما مجذوب مطاق، أما الأول فهو الذي يجذبه الحق معالى عنايته ، أو مجذوب سالك، أو سالك مطاق. أما الأول فهو الذي يجذبه الحق معالى عنايته ، ويوصله بقربنه ، ويوصله بقربنه ، ويعطيه المقامات الشريفة من غير زحمات وشعل بالرياضة والخلوة . وأما الثانى فهو الذي يستغل بالمجاهدة . ويقعد في الخلوة ، ويقعلم والنعمة ، ويوصله إلى الله تعالى ، فينظر الله معالى إليه بنظر الرحمة ، ويؤيده باللطف والنعمة . ويوصله إلى مقامات العالية بمدة قريبة ومجاهدة يسيرة . أما الثالث فهو الذي يساك بجد المجاهدة والرياضة ، ويطلع على جميه الوقائع والحالات ، حتى ينتهى يساك بجد المجاهدة والأربعينات بالمقامات العظيمة (ن) » .

والذي يسلك الطريق بالتنعم والمشاهدة والتلذذ بأفعال الفضياة والتنعم بالله عند «أراده »( أحبه الله ) .أما إذا سلات

<sup>(1) «</sup> Iliseah » 1/ \_ 0 1 .

<sup>(</sup>۲) « التجفة » س ۱۹.

<sup>(</sup>٣) ﴿ مواقم النجوم ﴾ س ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) « موآقع النجرم » س ١٩٣

الطريق بالمجاهدة الشاقة والمكابدة والتنغيص والصبر على البداء ، رجاء الحصول على النعاء ، فإنه يسمى باسم « المريد » . وعند ابن عربى ، كاسيكون عند القديس يوحنا الصايبي ، أن المريد هو الأكل ، لأن الحزن الروحانى هو مفتاحمو اهب الصلاة والمشاهدة ، و بدو نه نقع النفس فى الغرور والخداع الروحى ومن يرض عنه الله يضمن له النجاة فى الآخرة ، وعليه أن يكون محزو با لأنه لا يستطيع أن يشكر الله الشكر الكافى على نعمه العظيمة (١) .

وثم نصنیف تدریجی آحر بین الواصاین نقیمه ابن عربی علی فکرة الرد بعد الوصول فمنهم من لايرد إلى عالم الحسى المقيد الأرضى ، بل يستملك في ذاك المقام وفيه يقبض ويحشر، فيظل دأئمًا في انحاد مع الله. ومنهم من يرجع، ولكن يسترد ذاته فقط، مجردة من العالم الخارحي. ومنهم من يرجعون من الأتحاد ويستردون الشعور بالذات ( الأنا ) واللاذات ( اللاـ أنا ) . وهؤلاء الأخيرون يردون إلى الخلق باسان الإرشاد والهداية ، وهم العلماء الورثة ، « وليس كل عالم وارث على مقام واحد ، لكن يجمعهم مقام الدعوة ويفضل بعضهم على بعض في مرببنه » ( « المواقع » ص ٢٥ ).ومهمتهم العالية في الإحسان والدعوة تَحَمَّلُهُمْ يَشْبُهُونَ الْأَنْبِيَاءَ ، وهم يَتْبَعُونَ وحي الْأَنْبِيَاءَ لَيَحْتَقُوهُ بَيْنَ النّاس ، وفقاً لثلاثة مناهج للدعوة نقوم وفقا ككون أنمنهم من يدعو نهم من باب الفناء في حقيقة العبودية ، ومنهم من يدعونهم من باب ملاحظة العبودية ،وهو الذلة والافتقار، ومنهم من يدعونهم من باب ملاحظة الأخــلاق الرحانية - فإذن المشابهات الدقيقة المشتركة بين النبوة والولابة واضحة . « أعلم أن النبوة والولاية تشتركان في ثلاثة أشياء : الأول في العلم من غير نعلم كسبي . والثاني : في الفعل بالهمة فيما جرت به العادة ألا يفعل إلا بالجسم ، أو لا قدرة للجسم عليه ، والثالث : في رؤية عالم الخيال في الحس. وتفتر قان بمجرد الخطاب: فإن مخاطبة الولى غير مخاطبة النبي»(« الأنوار»ص٤)فهم يتفقون،أعنى الأنبياء والأولياء ، في الوحي الإلهي

والمعجزة ؛ والنبوة . ويخافون في طبيعة الوحى الذي يتاتماه كل لتكميل الدات والغير : فالولى يتلقمه كله من النبي الذي يستلهمه . ولما كان مجد (صاحم) خاتم النبيين ، فمن نوره السمد أنوار سائر الأبياء . ثم إن وحى النبي يؤدى إلى قيام دين منزل ، له عقائده وشريعته وأخلاقه وعباداته ، الكنه عند الولى يقتصر على توفير الكال الروحي الذاتي والخاص بالغير ، لمن يتلقى من النبي الشريعة المنزلة (1) . [قال ابن عربي : « وأعلم أن كل ولي لله العالى فإ ه يأخذ ما يأخذ بو اسطة روحانية نبيه الذي هدو على شريعنه . ومن ذلك المقام شهد . فمنهم من لايعرفه ويقول : قال لي لله ، وليس غير الروحانية . . غير أن الأولياء من أمة محمد عليه الصلاة وانسلام — الحامه المقامات الأنبياء — عامهم الصلاة والسلام — قد يرث الواحد منهم موسى عايه السلام ، ولكن من النور الحمدي ، لا من النور الموسوى . فيكون حاله من عليه الصلاة والسلام — حال موسى عليه الصلاة والسلام منه صلى الله عليه وسلم (2) . ]

ودور الوسيط هذا بين الله والناس من أجل التحلى يتولاه أيضا محمد [ صلعم ] بالنسبة إلى الآنحاد والوصول ، فى رأى ابن ع. بى . ومذهبه فى هذه المسألة يستحق أن يدرس بعناية على ضوء مقارنته بمذهب الصوفية الذين سبقوه. وإلا كان من العسير فهم معناه العميق وتحديد منشؤه (").

إن التصوف ، وهو قمة الحياة الدينية ، لا يبرر إلا بالإيمان بإله مشخص عكن الإنسان ، وهو شخص هو .لآخر ، أن بتيم معه علافات شخصية . ولهذا

<sup>(</sup>۱) « الأبوار » : ۲ ؛ قارن « الفتوحات » ح ۲ ص : : ح ٣٠٠ ، ٦٧٠١٨. ٣١٦

<sup>(</sup>۲) « الأنوار » س ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) سأستعُّن هنا هُمَّن الأفكار التي أوردنها في بحي بعنوان : « العزالي : العقيدة . الأحلاق ، التصوف » (س ٧٣ ــ ١٠١ ) ، مع تكمياها بالأفكار التي عرصهانيكلسون في بحث بعنوان « فكرة الشخصية عي التصوف» (كمردح ، مضبعة الجامعة ، سنة ١٩٢٣ ) .

فهو يقتضى أكثر من إيمان العوام، أعنى أنه يقتضى النظر إلى الله لا على أنه موجود محايث كله ولا عال كله، بالنسبة إلى العامد، لأنه فى الحالة الأولى، حالة الحايثة التامة تزول كل علاقة، إذ تتحول ثنائية الطرفين إلى وحدة. وفى الحالة الثانية، وهى حالة العلو المطلق، فإن الهوة اللامتناهية التى تنذيح بين العابد والله الذى لا يمكن الوصول إليه، وليس بينه وبينه أى مشامه ولا مناظرة حتى أبعدها، تؤيس من كل علاقة شخصية بين طرفى الظاهرة الدينية.

والله في الإسلام يصور على أنه شخص حقبتى . وصفاته أقرب إلى الموجود المشبه بالإنسان منه إلى الموجود العالى على الإنسان .والتمييز بين المخاوق والخالق مع ذلك صريح ، وإمكان قيام العلاقة الدينية لاشك فيه . ولكن إذاكان القرآن يتحدث مراراً عن الحب الإلهى بنصه ، والمباشر والمتبادل ، فإن العلاقة الدينية نصورته في الغالب الأعم على أنه علاقة بين العبد والمولى القدير .ولكن الأنس بالله ، وعليه يقوم التصوف ، والشعور بالحضور الإلهى في النفس، الذي يتلخص فيه الوصول والاتحاد ، لايكني لها العقيدة الصارمة الواردة في القرآن ، إذ يسيطر عليها الخوف من الله أكثر من الحجمة .

لكننارأينا خلال صفحات هذا البحث ، أن الإسلام ، باتصاله بالديانات الأخرى، وخصوصاً المسيحية ، طامن من الصلابة وازداد مرونة في اتجاه الروحانية فقام الصوفية ونسبوا إلى النبي محمد (صلعم) آراء موغلة في الروحانية العالية ، مستمدة من الرهبانية المسيحية ، وعبادات ومجاهدات في التعبد والفضيلة غريبة عن الإسلام الأصلى . وبعد وقت قصير تحول الزهد والترهب إلى تصوف ، متخذاً من الأفلاطونية الحصدثة اليونانية والمسيحية نظريات الكاثرسيس ( التطهر ) والعرفان ( الفنوص ). ومنذ القرن الثاني ومختلف الصوفية يعرضون مذهباً في العيان الصوفي والحب الإلهي يقرر أن المشاهد يعرف الله بالحب ويتحد به .

لكن لم يكن في الإسلام شيء شبيه بما في السيحية من عقيدة التجسد: أي تأنس الله (صيرورته إنساناً) ، وهو مما يمهد للتصوف تماماً: فني السيحية أن المسيح إله وإنسان في وقت واحد ، وفيه ينحقق الاتحاد الأقنومي (الشخصي)، وهو نموذج العلاقة الوثيقة بين الإنسانية والألوهية . فأتي صوفي عاش في بغدد في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) وهو الحلاج ، وخطا هذه الخطوة الجديدة في التقريب بين الإسلام والمسيحية . فعبارته «أنا الحق » تتحقق تماماً في المسيح و تتحقق صوفياً لدى أولئك الذين يقتدون به في حياته القائمة على الحبة والفداء . لكن كا أنه في شخص المسيح يتحد اللاهوت بالناسوت دون أن يختلفن، والفداء . لكن كا أنه في شخص المسيح يتحد اللاهوت بالناسوت دون أن يختلفن، في الحبة المناسوت دون أن يختلفن، وخات الله ولا تختلطان . وعبارته: أنا الحق « يبدو أمها لاندل إذن على أكثر ممن وذات الله ولا تختلطان . وعبارته: أنا الحق « يبدو أمها لاندل إذن على أكثر ممن تدل عليه عبسارة القديس بولس : « المسيح يحيا في آ » . ومن هنا يرى أن مذهب الحلاج ليس حلولا ووحدة وجود ، بل هو من هذه الناحية أشبه بالمسيحية .

غير أن الصوفية المنا خرين أكدوا وجهة النظر المحايثة أكثر فأكثر ، وتصوروا الاتحاد ( الوصول ) على أنه إفناء الشخصية الإنسانية في الله . وابن عربي ، من بينهم ، هو الذي فسر عبارة الحلاج المشهورة تفسيراً حلولياً : فالله والإنسان متميزان الواحد عن الآخر عقاياً ومنطقياً فحسب ، كظهرين لجوهر الواحد الأحد ، والوجدان الصوفي هو الذي يكشف للانسان عن هذه الهوية الفعلية بين الإنسان والله . وهنا تلتق الميتافيزيقا الأفلوطينية والعرفانية (الفنوصيه) عند ابن عربي بالعقيدة السيحية في التجسد وتصبعها بصبغة حلولية أوضح : فعند ابن عربي وقد رأينا ذلك في عقيدته الدينية (١) —أن الإنسان الكامل، الذي

<sup>(</sup>۱) قارن أسيس : « الصوق المرسى ابن عربی » ( أبحاث مفردة ووثائع ، ح د ) ( م ۱۷ ــ ابن عربی )

فيه تتنتقى هذه الهوية باستمرار ، هو النور الإلهى المتجسد في آدم ، وبعده في سرئر الأبياء حتى النبي محمد [صلعم] ؛ وكان آدم أول تجل موضوعى للطبيعة الإلهية ، وقبل وجوده الزمني على الأرض ، وجد سابقاً وجوداً سماوياً أزلياً أبدياً ، على مثال « الموس » (العقل) في الأفلاطونية المحدثة « واللوغوس » عمد الغنوصيين ؛ ومحمد [صلعم] وهو التجلي (التجسد) الأخير لهذا النور هو الإنسان الكامل الوسيط للطف الإلهى للناس كافة وللاولياء بخاصة .

وهذا التصوير للذي محمد [صلعم] ترى فيه الملامح المميزة لتصوير بولس المسيح: الوجود السابق منذ الأزل ، العلاقة مع آدم ، التجلى (التجسد) ، دور الوسيط ، ليس فقط بوصفه المتل الأعلى للكال الواجب الاقتداء به ، بل وأيضاً ينبوعاً للطف و لحياة الصوفية . وبواسطة النبي يصل العبد إلى مقام الوصول والاتحاد ، ويدخل في السلسلة السرمدية لتجليات النور الإلهى، ويصبح إسانا كاملا متل آدم ، وغيسى ، ومحمد . والاتحاد ينظر إليه إذن عند ابن عربى على أدم بعنى المحايثة النامة : وعلى الرغم من كل التحفظات ، فإن أساس فكره حنولى في المحموف ، كماكان في العقائد .

# القصال فامشعشر

# خصائص المذهب الروحي عند ابن عربي

— أثر الأفلاطونية المحدثة ... موضوعية التجارب الصوفية ... المعامل المرخى ( البا ولوجى ) ... الاستسراد ... التوفيق النظرى لا يشيع في مذهبه الروحى ... ابن عربى والدين السكلى ... آثار التثليث والتجسد ... العناصر المسيحية في مذهبه الروحى ... ابن عربى والمدرسة الكرملية ... العناصر غير المسيحية ... موقف ابن عربى المشتبه ، وتفسيره عن طريق تكوينه المزدوج: الأسباني والشرق ... ابن عربى والمدرسة الأسبانية المغربية الشاذلية ... التصوف الأسباني في القرن الذهبي والمتنورون ... خاتمة ،

#### **≫**-₩-≪

والآن وقد وصلنا إلى ختام دراستنا، فقد وجب عليناأن نعيدالنغ و نلخص النتائج التي كشفها لنا البحث في مختلف المناهج الزهدية والنظريات الصوفية التي يتضمنها مذهب ابن عربي الروحي. ولافائدة في توكيد التحفظات التي أبديناها في البداية (۱) حول النتائج التي ينبغي إستنتاجها من وثائقنا، وهي لاتزال مع ذلك ناقصة . وفقط الفحص الكامل العميق لنص « الفتوحات المكية » هو الذي يمكننا من الوصول إلى نتائج حاسمة ؛ ومع ذلك فإننا نقرر في هذا المقام أن هذا الفحص هو أيضاً موقت ، بسبب طابع هذا الكتاب المستور، سواء من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . وعلينا أن نقتصر هنا على بعض الملاحظات المحتاطة في التركيب التقريبي لجمل مذهبه .

<sup>(</sup>١) راجم الفصل الأول من القسم الثاني .

وأول خاصية تبرز للعيان هي الأثر الأفلوطيني العميق المتغلغل في كلمذهبه وبخاصة في تصوفه. وحين كنت أدرس، منذ سنوات، علم النفس عند ابن عربي ، أبرزت أفلوطينيته كحالة غير كثيرة الحدوث في تاريخ الأفكار : حالة مسلم نشأ في المغرب ( الأندلس ) ، يردد ، في القرن الثالث عشر (السابع الهجري) بكل دقة ، نظريات صاحب كتاب « التساعات » [ أفلوطين ] ، فانهذه الحالة هي في الواقع من أحوال النهضة الـكلاسيكية ، تسبق النهضة الأوربية بقرنين. وبالأفكار الأفلوطينية يزمد ابن عربى ثروة الفكر الصوفى ويزوده بالمصطلح اليوناني مترجماً إلى العربية أو معرباً . فليس فقط في علم النفس العادي ، بل وأيضاً في علم مابعد الطبيعة ، نجد أن المصطلح الدى يستخدمه للتعبير عن ظو اهر الشعور ، وملكات النفس ، ومبادىء أو مقولات الكون الكبرى ، الصادرة في ترتيب نزولي ، من « الواحد » ، والانتقال من الوحدة إلى التعدد ، الخ ـــ نقول إننا نجد أن هذا المصطلح يتألف من حدود مجازية ، لا يفهم مدلولها إلا بالرجوع إلى نماذجه اليونانية (١) ولو اقتصرنا على الزهد والتصوف ، لوجدنا أن الدور الأساسي في كليهما يقوم به الأفكار الموجهة في الأفلاطونية الحدثة : وجود النفوس وجوداً سابقاً أزلياً ، إتحاد النفس عرضاً بالجسم ، نظريات التطهر ( الـكماترسيس ) الزهدي والتجلي ، ومذهب الفناء والاتحاد الحول ، الخ .

ورغبة ابن عربى الشديدة فى تكييف تحليل الظواهر الصوفية معالمصطلح الأفلوطينى رغبة تجعل المرء يشك أحياناً فى صدق تجاربه الذوقية ، لأنه يبدو أحرص على إدراج هذه التجارب الذوقية فى التعريفات التقايدية والرموز التى تصورتها الأفلاطونية المحدثة . ومع ذلك لاتعوز الدلائل القوية على صدق حياته الروحية صدقاً متفاوتاً فى درجة الموضوعية . وإلى جانب هذا الحرص

<sup>(</sup>١) قارن أسير : ﴿ علم النفس عند صحبي الدين بن عربي ، .

المستمر على الإحتفاظ بالإصطلاح المنقول التقليدى ، نتجلى أيضاً الطريقة الشخصية جداً التى يصف بها أحواله فى الجذب والفناء وهلوساته البصرية والسمعية ، ولهجة الصدق التى تضفى على تحليلاته للشعور وإهتمامه الدقيق بتحديد ظروف الزمان والمكان التى حدثت فيها الظواهر الموصوفة . وهذه الخصائص تستبعد كل إتهام بالمحاكاة الأدبية المباشرة وترغمنا على الإعتراف بأن مذهب ابن عربى الروحى ، من وراء الإصطلاح الأفلاطونى المحدث الذى يعبر عنه ، يمكس حياة شخصية مشعوراً بها حقاً ، وإن كانت فى تفسيره تدخل أغلاط وأوهام ترجع أساساً إلى حرصه على تكييف تجاربه مع المصطلح التقليدى .

ونقول «أساساً »، حتى لانستبق تحفظات أخرى تجعل حساب الاحتمالات موقوتاً دائماً ، فيما يتعلق بموضوعية الظواهر الموصوفة : وقد أشرنا إلى أن من الممكن أن يكون معظم هذه ذا طابع مرضى . وابن عربى هو نفسه يعترف مراراً بما في أحواله النفسية من أعراض باثولوجية (۱) . والاستهلاك المستمر لجهازه العضوى ، الذى أخضعه منذ مطلع الشباب لرياضات ومحاهدات شديدة في الزهد والسياحة ، ثم العمل الذهني الشديد الذي اقتضاه تحرير هذا العدد الخيالي من مؤلهاته بيفسران الإضطراب النفسي الفسيولوجي لمزاجه ، الذي كان بطبيعته يميل إلى كل نوع من أنواع الهلوسات العقلية (۲) . والحدبين السيوى والمرضي من الصعب جداً رسمه في حياة ابن عربي الروحية . والعالم النفساني الذي

<sup>(</sup>١) راجع ماقلناه من قبل ف القسم الأول ، العصل الرابع . ويضاف إلى ذلك ماورد ف « العتوحات » ح د ص ١٩٩ حيث يصرح ابن عربي بأنه عانى في أشيلية ، قبل رحلته إلى العتوحات » و من سنة ٩٨٠ ه . المشرق ، أزمة وسواس طويلة استمرت طوال ثلاث سنوات ، ابتداء من سنة ٩٨٠ ه .

<sup>(</sup>۲) تنبه بعض المكتاب المسلمين إلى هدهالناحية المرضية في أحواله النفسية : فالدهى (القرن الثامن الهجرى ، الراسم عصر الميلادى ) يقول عن ابن عربي في « ميزان الاعتدال »، وهو يورد معنى اتصالات ابن اله ربى ، العجيبة غير المعتعلة مع الأرواح : « وما عندى أن محيي الدين تعمد كذباً ، لمكن اثرت فيه تلك الحلوات والجوع فساداً وخيالا وطرف جنون » ( ح ٣ س مد كذباً ، لكن اثرت فيه تلك الحلوات والجوع فساداً وخيالا وطرف جنون » ( ح ٣ س

تريدأن يستخدمها أساساً لاستخلاص نتائج وإستقراءات علمية عليه أن يسير بمنتهى الحيطة والحذر إذا شاء أن يتجنب كل مزلق خطأ ، فى تفسير الظواهر الصوفية ، الثى تبدء موضوعيتها الواقعية مغطاة بهذا الحجاب المذهبي والمرضى المزدوج .

والجانب المذهبي هو الأظهر في الاثنين ، ولكنه أيضاً الأكثر تنوعاً والأقل تميزاً بالنسبة إلى تركيب مذهبه المعقد اللامتجانس. وقد رأينا أنه دخلت مذهبه عناصر نظرية من مصادر شديدة الاختلاف ، وإن ترتبت كلها تحت قاسم مشترك وهو الأفلاطونية المحدثة. ومن هنا فإنه في تحديد الخصائص العامة لمذهبه (۱) يذبني ألا نتردد في تقرير هاتين الخاصتين : التلفيق والاستسرار. وعلينا أن نشبع القول فيهما الآن على ضوء مذهبه الروحي .

ونتكلم أولا عن الاستسرار soterismo. لاشك في أن تصوف ابن عربي يكشف في صفحات « الفصوص » و « الفتوحات » و « المواقع » و « الأنوار » \_ عن طابع متميز من المذهب المستور المستسر ، معناه العميق غير ميسور لعامة الناس ، بل هو من شأن الخاصة . فايس فقط الأفكار مجردة ضارية ؛ بل وأيضاً الإصطلاح الذي يستخدمه في التعبير عنها مستسر ، مستور حتى إن ابن عربي نفسه إضطر إلى وضع معجم خاص باصطلاحاته (٢٠) ، وعلى الرغم من هذا الإلحاق فإن أسلوب « الفتوحات » و « الفصوص » هو من الغموض بحيث أن المسلمين أن نفسهم ، من علماء بالعربية ومتضلعين في العلوم الفلسفية ، يصرحون بأنهم لايستطيعون النفوذ دائماً إلى المعني الحقيقي لأقواله . وهذا الاستسرار ( الطابع المستور ) يضفي على روحانية ابن عربي طابعاً سرياً أرستقراطياً يميزها من كل المذاهب الروحانية في المسيحية حتى أسماها وأصفاها.

<sup>(</sup>١) راحع الخصائص العامة لمذهبه ق ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع الحصائس العامة لمذهبه ٢

ولا جدوى فى أن رقر ن ، من هذه الناحية ، بين تصوفه و نصوف القديسة تريزة التى استخدمت لغة مبية وشنافة سهلة إلى حد أنها تشبه أن تكون دارجة . قد تجنبت عن قصد كل إصطلاح فنى لايفهمه غير الخاصة . لكن لايمكن أيضا أن يقارن روسبروك Ruysbroek ، الغامض غموض ضباب وغيوم بالاده (هولنده) ، ولا القديس يوحنا الصليبي ، العميق الدقيق المنقطع النظير في تفسير أسمى الأحوال الصوفية ، نقول إنه لا يمكن مقارنة هذين بابن عربي في أسلوبه النبوئي المحير .

وهنا يمكن أن يقال: وكيف تفسر إذن الشهرة الواسعة التي ظفر بها بين المسلمين في المشرق والمغرب، إذا كان غموضه الحافل بالأسرار بجعله غير ميسور لعامة الناس؟ السبب هو أنه تحت حجاب لغته المضنون بها على غير الخاصة توجد مذاهب ومناهج روحية من السهل تماما إدراكها، لأنها في جوهرها وأساسها تتفق مع العقائد المتوارثة في الإسلام. وقد رأينا هذا بوضوح في نناي صفحات هذه الدراسة (١).

ومن ناحية أخرى فانه إذا كان تصوفه يعيبه الفهوض في العبارة ، فإن زهده

<sup>(</sup>۱) بينا هذا و كل الموضوعات الصوفية التي أبرزناها و بحاسبتها . والاتفاق مع المدهب الروحي السي الظاهرى في الإسلام يستند في الغالب إلى أقوال العرالي ، وابن عربي يأخذ بها مراواً . ومن الأمثلة على هذا المواضع التالية في « الفتوحات » : ( ح ۱ ص ٣٦٣ ) وبيايته في بالقول بأن الله هو وحده الموجود على الحقيقة ؛ ( ح ١ ص ٣٣٨ ) وبيا يتعلق بعيم ، جنة ، اخسى والحيالي والمثالي ؛ ( ح ١ ص ٣٥٧ ) في فائدة التأمل المهجي ؛ ( ح ١ ص ٣١٠ ) في المعيى المزوج، الحرفي والصوف المنائر العبادات ؛ ( ح ١ ص ٢٧٢ ) في القيمة الدينية أرقع العيوب إلى الساء أثراء الدعاء ؛ لسائر العبادات ؛ ( ح ١ ص ٢٧٢ ) في القيمة الدينية أرقع العيوب إلى الساء أثراء الدعاء ؛ ( ح ٢ ص ٣٨٨ ) في الإسان بوصفه العام الأصغر والأسماء الإلهية ؟ ( ح ٢ ص ٣٨٠ ) في منه الماسبة ورفع المناسبة في إدرائ حقيقة الله ؛ ( ح ١ ص ٣٠ ؛ ح ٢ ص ٣٠ ؛ - ٢ ص ٣٠ ؛ - ٢ ص ٣٠ ؛ و الأحوال الأربعة لوجود كل موجود؛ ( ح ١ ص ٣٠ ؛ ح ٢ ص ٣٠ ؛ - ٢ ص ٣٠ ؛ و المحوالية الماطمة ، المخ . ويؤيد هذا الاتفاق الواصيح المعترف به أن ابن عربي ألتي دروساً عامه في شمر حكتاب لا الإحياء » الغزالي في مكن . و المعترف به أن ابن عربي ألتي دروساً عامه في شمر حكتاب لا الإحياء » الغزالي في مكن . و المعترف به أن ابن عربي ألتي دروساً عامه في شمر حكتاب لا الإحياء » الغزالي في مكن .

في مقابل ذلك ، سواء من حيث الشكل والأسلوب ، شعبي صراحة وميسور لعامة الناس. وهذا التباين يفسر أيضا نناقضا ظاهريافي موقف ابن عربي : فمن ناحية وأينا أن مذهبه يقوم على أساس الشك الجذري التام ، إذ ينكر على العقل المنطقي كل قدرة على البحث عن الحقيقة الفاسفية والدينية ، ويرجي كل شيء من الإشراق الصوفي الذي يحصل بواسطة الزهد (۱) ؛ ومن ناحية أخرى فإن الجهاز للستور لكل مذهبه الروحي ، المصنوع من أشد نظريات التصوف الاسكندري (الافلوطيني) تجريدا ، يبدو أنه يكذب ذلك الشك الجذري في العلوم الإنسانية ، لكن ليس في هذ الموقف أي تناقض ، لأن ما يذهب إليه ابن عربي هو أن المؤمن العادي البسيط ، غير المطاع على الدراسات النظرية ، ابن عربي هو أن المؤمن العادي البسيط ، غير المطاع على الدراسات النظرية ، يصل ، بغير وسيلة إلا المجاهدة الزهدية ، إلى الاشراق (التجلي) الإلهي ومعه يصل إلى أعلى نظرات العادم كلها . فاذا وصل إلى هذا الإشراق يعبر عن نفسه بعبارة مجردة فنية مثل أو أكثر من المصطلح الذي يستخدمه الميتافيزيقي أو المتسرة الذين يبدون دأمًا عن مفارقة الجهل العالم .

وابن عربی ، مثاهم ، يميل إلى التافيق فيما هو نظری ، كا رأينا في تحديدنا لخصائص مذهبه ، وفيه تدخل عناصر من مصادر متباينة كل التباين (۲) . وفي مقابل ذلك فانى لا أعتقد أن ابن عربی جماع أيضاً فيما يتعلق بحياة الزهد : فان الوصول إلى التجلى الصوفى لا يتوقف في نظره كا يظن ماسينيون على الستخدام مناهج العبادة ، أعنى الحجاهدات والرياضات التي توصى بها كل الأديان بغير إستثناء (۲) . فانى أؤكد على الأقل أننى لم أعثر في مؤلفاته على أساس يقيني

<sup>(</sup>۱) راجع الخصائص العامة ۳ ، و «الفتوحات » ح ۱ ص ۲ ع

<sup>(</sup>٢) « الحصائص العامة لدهبه » (

<sup>(</sup>٣) راجع ماسينينون : ﴿ بحث في نشأة المصطلح العبي . . ، ٣٠ تعليق ١ . \_ ==

مريح لمثل هذا الموقف ، الخاص بالثيوصوفيين المحدثين . نعم إن ابن عربي كما قلنا جماع sincretico (أي يحمم بين مذاهب مختلفة) في مابعد الطبيعة ؛ ولكنه ذو نزعة واحدة في مذهبه الروحي ، سواء في الزهد وفي التصوف : ومذهبه ومنهجه للوصول إلى الحكال إسلاميان بكل وضوح ، وإن كان ثم أصل بعيد جداً مسيحي ، كما رأينا . وأكثر من هذا . نراه في كتاب « الأمر » يوصى بأتجاه مستقيم واحد ، كفيان للفلاح في الحياة الروحية (١). والذين ترجموا له يذكرون في هذا المجال أحد تحذيراته الحكيمة من إغواآت الشيطان ، الذي يوسوس للعابد بالتعيير المستمر في الجاهدات والعبادات ، لأنه واثق من أن هذا السلوك المتقلب يؤدى إلى إضعاف أرسخ المقاصد في النفس (٢٠). أما أنا فأرى أن مدلول النصوص التي يبدو أن ماسينيون يستند إليها ، حين يظن أن ابن عرف يوصى بالاختيار بين طرائق الزهد في كل الأديان ، مختلف تمامًا : فالأمر لايتعلق بضرورة ، بل بإمكان ؛ أقصد أن الكمال ليس يلزم ضرورة ، بل يمكن بلوغه ، في نطاق الإسلام واسطة العبادات التي فرضها الإسلام ، وكذلك خارج الإسلام، في اليهودية والمسيحية ، بالوسائل الزهدية المتررة في هاتين الديانتين . وابن عربي لايقرر أن خليطًا من القواعد والمناهج ، الملتقطة من مختلف الملل، هو الدواء الضرورى الناجع للوصول إلى الاتحاد . بل حقيقة الأمر أن ابن عربي ، شأنه شأن كل مسلم ، يرى أن الإسلام لم يأت للقضاء على

<sup>=</sup> وها هوذا نص من «كتاب دحائر الأعلاق » (ص ٥٠) واضح حداً أنه صد هذ الوعمة :

ه قد علمنا أن النجاة مطلوبة لكل نفس ولأهل كل ملة ، دبى محبوبة الجميع .غير أمهم ال
حهلوها ، حهلوا الطريق الموصل إليها . فكل دى نحلة وملة يتخبل أنه على الصريق الموصل
إليها . فالقدح الذي يقم مبن أهل الملل والنجل إنما هو من حهة الطرق التي سلكوها الموصول
إليها ، لامن جهتها ؟ ولو علم المخطى، طريقها أنه على خطأ ، لما أقام عليه »

<sup>(</sup>۱) راجم « الأمر المحكم » س ۹۲ ـ ۹۳ ، ۹۷

<sup>(</sup>٢) « الفتوحات » ح ١ س ٩

الديانين المنزلتين السابقتين وهما اليهودية والسيحية ، بل ليسكملهما ؛ ولهدا فإن المبادى الأخلاقية والروحية في هانين الديانتين الأخيرتين لاتتناقض مع المبادى الأخلاقية والروحية في الإسلام، ولها إذن ، بوصفهاالنواة الأولى ، نفس الفعالية الدينية ، وخارج بعض الأبيات في أشعاره المشبوبة المتسمة بالمبالغة ، والتي فيها يبدو أن ابن عربي يضع دين الحب الصوفي فوق كل الأديان (٢) فإني لا أجد أي يبدو أن ابن عربي يضع دين الحب الصوفي فوق كل الأديان (٢) فإني لا أجد أي أساس وثيق مبنى على الوثائق في كتبه الدينية ، ببرر الظن باعنقاده في ديانة كلية أساس وثيق مبنى على الربال الزهدى .

وليس الصوفية اليوجيون، ولا فقراء الهند، ولا الزهادالفرس أو الصينيون، هم الذين بمناهجهم فى الكال بستثيرون ويجتذبون، مثل الرهبان النصارى والمتقين الإسرائيليين، إهمام ابن عربى وإعجابه. ولا نزاع فى الثقة التى يستحقها \_ كرسل هداية روحية — كل الأنبياء فى الشريعة القديمة، التى يندرج تحتها، فى نظر المسلم، عيسى المسيح وسلفه يحيى (١).

لقد صار قلمی قابلاکل صورة فرعی افزلاں و دیر لرهبان وبیت لأوثاں و کمنة طائنت و ألواح توراة و مصحف قرآ ں أدين بدين الحب: أنی نوجهت رکائبه فالدين دیبی و لم عانی

وهده الأبيات وردت و «كتاب ذخائر الأعلاق » لابنء رى الذي هو شرح « ترجمال الأشواق ( طبعة بيروت ، سثة ١٣١٧ هـ ، س ٣٩ - ٠٠ ) لكن من العريب أنه يسبقها بيت عبر وارد هنا ، وهو الذي يضي المعيى على كل الأبيات . وفضلا عن ذلك فإن ابن عربى ، عند شرحه للابيات الثلاثة الباقية ، لايشر أبداً إلى هذه الديانة الكلية ، بل بالعكس يفير الديت الأخير قائلا إنه يشير إلى الاسلام ، وهذا نس كلامه : ( س ٤٠ ) : « شير إلى قوله فانبعوني يحسكم الله ، فلهذا اسماه دبن الحب . . . وقوله فالدين ديبي ولم يماني : أي مائم دين أعلى من دين قام على الحجية والدوق لمن أدين له به وأمر به على غيب وهذا مخصوص بالمحمدية ، فإن تمد صلى الله عليه وسلم له من بين سائر الأبياء ، قام المحمد بالله المحدد وبيماً أي محماً معاني وغير وخليل ، وفرد عليم أن الله المحذد حبيماً أي محماً محموباً

( : ) راجم ماقاناه في القسم الأول فصل : و « النتوحات » حا س ٢٩١،٢٣٩

<sup>(</sup>۱) هذا الشعر المشار إليه هو ماملي وقد أورده جولدتسبير و كتابه « محاصرات مي الإسلام » ص ۱۲۲:

وإذن فايست كل الأديان ، ولاأية دياة كانت ، هي التي يصرح بن عربي أنها وسائل أو وسائط لبلوغ مرتبة الولاية ، بل فقط تلك التي حافظت خلال القرون على الوحي الإلهي المنزل على البشر ،وهي :اليهودية ، المسيحية ، الإسلام . ذلك أن هذه الأديان الثلاثة في نظر ابن عربي ، كما هي في نظر كل مسلم ، تؤلف في جوهرها ديناً واحداً ، يتطور ويتكيف عرضاً مع الظروف الوقتية الطارئة للقرون في الأوامر السرمدية للعناية الإلهية . والإسلام ، وهو ختم مراحل هذا التطور الطويل يلخص ويستوعب في عقيدته كل القواعد المنزلة تنزيلا صحيحاً في المسيحية واليهودية (٢) ؛ ولهذا فإن المسيحي أو اليهودي الذي يعتنق الإسلام لا يغير حقاً من دينه (٢) .

ولا يتابث ابن عربى ، حين يصل إلى هذه النقطة ، في ميدان المبادى ، بل بجسارة بالغة يخطو الخطوة الحاسمة ، فيؤالف ، على نحو محجوب ، قدر الستطاع بين العقيدة الإسلامية والقواعد البارزة في العقيدة المسيحية : أعنى التتأيث والتجسد . ففيا يتصل بالعقيدة الخاصة بالتثليث يرى أن من الأمور الجوهرية القول بنوع من العلاقات الثلاثية في الوحدة الإلهية ، ومن هنا يستنتج أن النصارى يعتقدون في عقيدة التثليث في الأقانيم (الأشخاص) ويستبعدون التثايث في الآلهة ، ولهذا ينبغي ألا يوصموا بوصمة الشرك ، لانهم ينتظرون من رحة الله أن تنجيهم . والسبب الميتافيزيقي لهذا الرأى الذي قال به مستمد من

<sup>(</sup>۲) « الفتوحات حـ۱ ص ۷۱۵: و وأنا مؤمن بما هو اليهودى والنصرانى به مؤمن ، مما هو حقق دينه و كتابه من حيث إيمانى بسكتابى ، قال تعالى : « والمومنون: كنا آمن بالله وملائكته و كتمه ورسله لانفرق بن أحد من رسله ، ، ، فإن كتابى ينضمن كتابى وديني عصمن دينه ، فديمه وكتابه مندرح في كتابي وديني "

<sup>(</sup>٣) « الهتوحات » ح ٤ ص ١٦٦ : « النصراني وأهل الكتب كلهم إدا أسلموا مابدلوا دينهم فإن من دينهم الإيمان بمحمدصلي الله عليه وسلم ، والدحول في شرعهإدا أرسل. وإن رسالته عامة ، فإ بدل أحد من أهل الدين دينه إدا أسلم ــ فانهم »

فكرة الفيثاغوريين في العدد ٣ ، الذي هو الأصل في الأعداد الفردية ، لأن العدد « واحد » ليس وحده بذانه عدداً ولا يفسر الكثرة في العالم : فمن الواحد لا يصدر إلا الواحد ، وأبسط الأعداد في داخل الكثرة هو الثلاثة .

[ ولغرابة نص ابن عربی هنا نورده بحروفه .

قال ابن عربی فی « الغتوحات » ج ٣ ص ١٩٦١ : «أعلمأن الأحد لا يكون عن الاثنين شيء عنه شيء ألبتة ، وأن أول الاعداد إنما هو الأثنان ، ولا يكون عن الاثنين شيء أصلا مالم يكن ثالث يزوجهما ، ويربط بعضهما ببعض : ويكون هو الجامع لهما ، فحينئذ يتكون عنهما ما يتكون بحسب ما يكون هذان الاثنان عايه إما أن يكونا من الأسماء الإلهية ، وإما من الأكوان المعنوية أو المحسوسة ، أي شيء كان فلابد أن يكون الأمر على ماذكرناه ، وهذا هو حكم الإسم الفرد . فالثلاثة أول الأفراد ، وعن هذا الإسم ظهر ماظهر من أعيان الممكنات ، فماوجد محمكن من واحد ، وإنما وجد من جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، وهو الفرد ، فافتقر كل محمكن الذي يوجد ، وإنما وجد من جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، وهو الفرد . ولما كان الغاية الممكن الذي يوجد : ثلاثة أمور لابد أن يفيدها وحينئذ يوجده . ولما كان الغاية في المجموع : الثلاثة ، التي هي أول الافراد ، وهو أقل الجمع ، وحصل بها المقصود والغني عن إضافة رابع إليها ، كان غاية قوة المشرك : الثلاثة ، فقال إن المقصود والغني عن إضافة رابع إليها ، كان غاية قوة المشرك : الثلاثة ، فقال إن

وقال في « الفتوحات » ج ٣ ص ٢٢٨ : « وأما أهل التثليث فيرجى لهم التخلص لما في التثايث من الفردية ، لان الفرد من نعوت الواحد ، فهم موحدون توحيد تركيب ، فيرجى أن نعمهم الرحمة المركبة ، ولهذا سموا كفاراً لأنهم ستروا الثانى بالثالث فصار الثانى بالثالث بين الواحد والثالث كالبرزخ ، فربما لحق أهل التثليث بالموحدين في حضرة الفردانية لا في حضرة الوحدانية .

وهكذا رأيناه في الكشف المعنوى لم نقدر أن نميز بين الموحدين وأهل التثليث إلا بحضرة الفردانية ، فإنى ما رأيت لهم ظلا في الوحدانية ، ورأيت أعيانهم في الفردانية ، ورأيت أعيان الموحدين في الوحدانية والفردانية ، فعلمت الفرق بين الطائفتين ».

وقال في « الفتوحات » ج٣ ص ٣٠٣ : « إن الموجود الأول وإن كان واحد العين من حيث ذاته فإن له حكم نسبة إلى ما ظهر من العالم عنه ، فهو ذات وجودية و نسبة . فهذا أصل شفعية العالم .

ولابد من رابط معقول بين الذات والنسبة حتى تقبل الذات هذه النسبة . فظهرت الفردية بمعقولية الرابط. فكانت الثلاثة أول الأفراد في العدد ، إلى مالا يتناهى » ] .

وفى مواضع أخرى يطبق هذه النظرية الحسابية على العقائد الدينية، فيقنضى ثلانة عناصر إلهية ، وثلاث علافات ، في حياة الله ، من أجل أن يفسر بهما أصلوو جود الكون ، أعنى الذات الإلهية ، والإرادة الإلهية ، والكلمة الإلهية ولكنه يضيف أن هذه الثلاثة متحدة في الله وهي واحدة فيه .

[قال ابن عربی فی « الفتوحات » ج ۲ ص ٤٠: « لابد من وجود النسب الثلاث لوجود التكوین عقلا فی موازین العلوم ، وشرعاً . فأما فی العقل فأصحاب الموازین یعرفون ذلك . وأما فی الشرع فإن فوله : « إنما قولنا لشیء » ــ فهذا الضمير الذي هو الذي من قولنا : عین وجود ذاته و كنایة عنه ، فهذا أمر واحد .

وقوله: « إذا أردناه » \_ أمر ثان وقوله: « أن نقول له: كن » \_ أمر ثالث . فذات ، مريدة قائلة يكون عنها التكوين بلاشك . فالافتدار الإلمى على التكوين لم يقم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا . وكذلك هو الانتاج في العلوم بترتيب المقدمات ، وإن كانت كل مقدمة مركبة من محمول وموضوع

فلابد أن يكون أحد الأربعة يتكرر ، فيكون فى المعنى ثلاثة ، وفى التركيب أربعة . فوقع التكوين عن الفردية ، وهى الثلاثة ، لقوة نسبة المردية إلى الأحدية . فبقوة الواحد ظهرت الأكوان . فلو لم يمكن الكون عينه لما صح له ظهور . فالوجه المنسوب إلى كل مخلوق هو وجود الحق »].

وفى كتب أخرى يعود ابن عربى إلى هذا الموضوع ، فيقارن بين العقيدة المسيحية فى الثلاثة أقانيم داخل وحدة الذات ، وبين ماورد فى القرآن من ثلاثة أسماء جوهرية أمهات يوصف بها الله وهى : الله ،الرب،الرحمن، ولكن المقصود إله واحد . [قال ابن عربى فى « ذخائر الأعلاق » (ص٢٤) .

تثلث محبوبى وقد كان واحداً كما صيروا الأقنام بالذات أقنما

«يقول: العدد لا يولد كثرة في العين كما تقول النصارى في الأقانيم الثلانة ثم تقول الإله واحد ، كما تقول باسم الرب والإبن وروح القدس: إله واحد . وفي شرعنا المنزل علينا قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » [سورة الإسراء ١١٠] فوحد . ونتبعنا القرآن العزيز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء أمهات إليها تضاف القصص والأمور المذكورة بعدها ، وهي الله، والرب ، والرحمن . ومعلوم أن المراد إله واحد ، وباقي الأسماء أجريت مجرى النعوت لهذه الأسماء ، ولاسميا الاسم : الله »]

أما عن العقيدة الثانية في المسيحية وهي التجسيد ، فقد تبين في الفصل السابق مدى تأنير العقيدة المسيحية الخاصة بالاتحاد الأقنومي في مذهب ابن عربي الخاص بالاتحاد الصوفي . والمراد بهذا كله أن الهوة القصوى المفتوحة في البداية بين الإسلام والمسيحية ، أعنى إنكار عقيدة التثليث والتجسيد ، قد بدأت

تتضاءل شيتاً فشيئاً ببطء عند الصوفية حتى باغت أوج نضاؤلها في موقف ابن عربي هذا .

وموقف العطف والنقارب مع العقيدة المسيحية هذا هو في نظرى نتيجة للتأثير الشديد الواسع الذي أحدثته الرهبانية المسيحية في التصوف الإسلامي ، وقد تجلي واضحاً في صفحات هذا البحث. وهن نصل إلى الطابع الأبرز في زهد ابن عربي و تصوفه . والنتيجة التي نؤدي إليها المقارنات الجزئية تبدو ذات أهمية بالغة : فمنذ مذهب أو غسطين في اللطف الإلمي ، حتى التأملات العليا في الآنحاد المحول ، وكل العملية الطويلة المعقدة للحياة الروحية — مناهج التطهير و المجاهدة ، أدوات التنكيل ، درجات التجلي ، المقامات والأحوال الصوفية ، الكرامات أدوات التنكيل ، درجات التجلي ، المقامات والأحوال الصوفية ، الكرامات من هذا فيه بذور رهبانية مسيحية ، وبهذا يفهم الحقيقة الذاتية العميقة التي يتضمنها اعتراف ابن عربي حين يصرح بأن مرشديه في العلويق الروحي هم الهداة الثلاثة هؤلاء : موسى ، عيسى ، محمد (١) . لكن إذا كان محمد [صلعم] هو خاتم النبه ة ، فإن عيسى ه عسى ، محمد (١) . لكن إذا كان محمد ولمه مناشرة متل روح آدم ، وكانت وليهمنذ مولده السكال ، لأن روحه خلقها الله مباشرة متل روح آدم ، وكانت وليهمنذ مولده

<sup>(</sup>۱) « العتوحات » ح ع ص ۲۱۹ : « اعلم أيداً الله وإباله روح القدس أن هدا الدكر كان لما من المه عروجل لما دعاما الله سالى إليه فأحساه إلى مدعاما إليه مدة . محسلت عندما فترة ، وهي الفترة المعلومة في الطريق عبد أهل الله ، التي لابدمها الكاراحل والصريق ، ثم إدا حصلت الفترة :إماأن يعقبها رجوع إلى الحال الأول من العمادة والاجهاد ، وهم أهل الهناية الإلهية الدين اعتى الله عز وجل بهم ؛ واما أن تصحبه الفترة فلا يقلح أبداً فنه أشركما الفترة وتحكمت فينا ، رأيما الحق في الواقعة . فتلا علينا هذه الآيات : «وهوالدى برسل ارياح بشراً بن يدى رحمته ، حتى إدا أقات سحاباً نقالا سقناه المد ميت فأثر لنا به الماء » الآية ؛ م قال : « والمد الطيب محرح ناته بإدن ربه » عملمت أنى المراد بهده الآية وقلت : ونه ، عا نلاه علينا ، على التوفيق الأول الدى هدانا الله به على يد عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ، عابى رجوعا إلى هذا الطريق كان بمبشرة على مد عيسى وموسى ومحمد عليه السلام بن يدى رحمته ، وهي العناية بنا ، حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا ، وهو ترادف التوفيق السلام بن يدى رحمته ، وهي العناية بنا ، حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا ، وهو ترادف التوفيق من أنه الله ميت ، وهو أنا فأنزلنا به الماء وأخرجا به من كما الثمرات ، وهو ماظهر علينا من أنه الواد القبول والعمل الصالح والتعشق به » .

وكاملة بالفطرة لا بفضل الروح القدس ، كما هو شأن ُسائر الأولياء ، الذين لا يبلغون مرتبة الولادة الجديدة والتحول من الذات الجسدية إلى الذات الروحانية إلا بفضل من الله (۱) .

وهذا الطابع الشديد الشبه بالروحانية المسيحية يفسر الأصل في المشابهات العجيبة التي أشرنا إليها في موضعها بينها وبين الأفكار البارزة والوصايا التي قال بها أكبر صوفيين في وطننا وها: القديسة تريزه ، والقديسيوحنا الصليبي. وهذه الظاهرة ذات أهمية لتاريخ التفكير الديني ، سواء الأسباني والأوربي بوجه عام ، ولم يلتفت إليها الكثيرون ، وهي أنه في نفس البلد الذي ينتسب إليه هذان ازدهر ، قبلهما بثلاثة قرون ، صوفي مسلم ، على الرغم من عقائده الدينية فإنه في الاعماق الحفية اللاشعورية احتفظ بتأثير الحياة الروحية المسيحية عما جعله يبدى آراء وأفكاراً شديدة الشبه بالآراء والأفكار التي ستقول بها الطريقة الكرملية بعد ذلك بمدة : مثل أن الطريق الصحيح للكالهو طريق المجاهدات والمتاعب (٢) ، وأن الحزن الروحي ، الناجم عن الشعور بنقص الذات ، أفضل من السرور للظفر يالنعم الإلهية (٣) ، وأن النفس إذا لم تمثل لا يأمر به المرشد الروحي ، فإنها لن تصل أبداً إلى قدع غرورها (٤) ، وأنه لا يمكن الوصول إلى الله بدون النية الصافية المستقيمة في فعل الخير دائماً ، وأن المتحور ببله وأن المتحور بالحضور الإلهية يجب المتحار من بين الحلول أشقها وأضيقها (٥) ، وأن الشعور بالحضور الإلهية يجب

<sup>(</sup>۱) قارن ماسينيوں: « الحلاج » س ۲۸۵ ، ۷۵۳ ، وقار ب « العتوحات » ح۲ س ۶۲ ـ وقار ب « العتوحات » ح۲ س ۶۶ ـ و۶: « وأما ختم الولاية على الإطلاق فهوعيسى عليه السلام . ورأما ختم الولاية العامة الدى لا يوجد بعده ولى فهو عيسى عليه السلام . ولقينا حماعة ممن هو على قلب عيسى عليه السلام وغيره من الرسل علمهم السلام » .

<sup>(</sup>۲) « الأنوار » س ۱۲

<sup>(</sup>۲) « المواقع » ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٤) « المواقع » س ٥ ، ه ١٦٠

<sup>(</sup>٥) «كنه مالابد للمريد منه » س ٤٤ ؟ « التحقة » س ٣ .

أن يكون مستمراً معتاداً ، بحيث تشعر النفس في كل لحظة أن الله يراها (١) ، وأن المقامات تتوقف على الفضائل،أعنى على الإخلاص للطف (٢) ، وأن الكرامات ليست علامات على الحكال ولا شرطاً ضرورياً له ، لأن الكال يستند إلى العادة لا إلى ما هو خارق للعادات (٦) ؛ وأن على المرءأن يطلب الله وحده ، نازعاً عن كل تعلق بما ليس إياه ، حتى عن الكرامات والتجليات (١) .

ولكن إلى جانب هذا الأثر المسيحى يوجد آثار أخرى لأفكار أخرى ومذاهب روحية ، ترجع إلى أصول غريبة عن الأصول والتقاليد الإسلامية . وقد أشر نا إليها في مواضعها . وربما كانت ترجع كالها إلى عدوى الروحانية المريضة والحلولية المغالية في الشرق الأقصى ، وكانت آثارها قدنفذت في الإسلام في العصر المتأخر وعلى أنحاء شتى وبشدة وامتداد أقل من نأثير الرهبانية . وكان لهذه المذاهب الأخرى أثرها في السماع وصلاة الخلوة ، فلم تعد فيها القساوة والبساطة الأولى التي كانت الهما في الرهبانية ، حتى تحولا إلى نوع من الرامم النازعة إلى الجذبة الهستيرية . وهذا الطابع البوذي أو اليوجي لمثل هذه الأفكار يظهر في نظرية الوصول والإتحاد والغناء ، وفيها آنجاه إلى الحلول المحابث المغالى في الحلولية ، مما لا ممكن أن يفسر فقط بالتأثير الأفلاطوني المحدث .

ولكن إذا كان علينا أن نكون منصفين فى حكمنا فى هذه الخلاصة ، فينبغى ألاننسى أن ابن عربى كثيراً ما يضع مبادىء للتقويم والسلوك تصلح ، ولو جزئياً ، من التأثير المرضى لهذه الشعائر المغالية . وطعنه فى السماع مشهور . وتخليه عن الكرامات والتجليات فى سبيل حب الله وحده ، الذى لا يتفق معه

<sup>(</sup>۱) «كنه ما لابد» ص ٣: ، ٤٩ ؛ « التدبيرات » ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۲) « المواقع » س ۱ ؛ ۱

<sup>(</sup>٣) « المواقع » ص ٦٠ ؟ « الأمو » ص ٩٦ ؟ « الأنوار » ص ٢٨

<sup>(</sup>ع) «الأمر » ص ٨٦ ، ٩٧ .

أى حب لش ، آخر ، يستلهم معيار الاعتدال في الرهبانية ، وهو بعيد تماماً عن هذا الإستمراض الحافل للـكرامات .

وهذه الأحوال النفسية المزدوجة المشتبهة عند ابن عربى ، وهي خليط من التقشف المسيحي والإشراق الصانع للكرامات ، ربما ترجع إلى ازدواج تكوينه الروحي ، وعلى الرغم من أن الإسلام ، بسبب الوحدة اللغوية لا داة حضارته وهي العربية ، كان فيه في القرن السادس [ الثاني عشر الميلادي ] نوع من الوحدة في التفكير الديني ، فمن المعلوم مع ذلك أن الإسلام في الغرب لم تكن نصله بنفس السرعة العدوى التي أعدت بها المذاهب الشرقية غير المسيحية التي أشرنا إليها .

لقد كان الإسلام في أسبانيا أشد محافظة بكثير جداً من الإسلام في المشرق، بسبب يعد الأول عن مركز التجديد ، ولهذا حافظ على صفاء روحانيته الأولى ، المتأثرة بالافلاطونية المحدثة والمذاهب المسيحية ، عند ابن مسرة القرطبي (١) . ومدرسة هذا الصوفي رعت بكل عناية أفكاره ومناهجه الزهدية في مختلف أصقاع الاندلس: أشبيلية ، قرطبة ، ألمرية ، والغرب . وأكبر رجالها وهم : أبو العباس ابن العريف ، وأبو مدين ، وأبو القاسم ابن قسى "، وابن بَر جان ، قد سجلوا في مؤلفاتهم النظريات الصوفية التي قال بها مؤسس المدرسة (٢) . قد سجلوا في مؤلفاتهم النظريات الصوفية التي قال بها مؤسس المدرسة (٢) . والفتوحات » ونشأ ابن عربي ، بعد ذلك بسنوات ، مقتفياً آثارها (٣) . « والفتوحات » و « المواقع » تزخر بالإقتباسات من كتب هؤلاء الشيوخ الأربعة (٤) . ومن

<sup>(</sup>۱) قارن أسين : « ابن مسرة ومدرسته » س ۷۸

<sup>(</sup>٢) الكتاب السابق ص ١٠٧ (٣) الكتاب السابق ص ١٠١

<sup>(3)</sup> قارن ماقلماه من قبل في القسم الأول الفصل ۲ عن أبي مدين؟ أما عن ابن العريف فراجع « الفتوحات » ۱۲۸ ص ۱۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۹۷ ، ۳۶۳ ؛ ۲۰ ص ۱۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۹۷ ، ۳۱۸ ؛ وعن ابن قسي راجم «الفتوحات» د ۱ ص ۲۰۱ ، ۲۰۱ ؛ وعن ابن قسي راجم «الفتوحات» د ۲ ص ۸ ، ۹ ، ۳۱ ، ۲۰۵ ؛ د ع ص ۱۳۲ ، ۲۰۸ ؛ د ۳ ص ۱۲۸ ؛ ۲۸ ص ۲۸۲ ؛ د ع ص ۲۸۲ ؛ د ع

ناحية أخرى فإن جماعة كبيرة من الزهاء والصوفية لأنداسيين ، المعاصرين لإبن عربى ، لقنوا ابن عربى مناهج التصوف المشرقي السنى ، بعد أن كيفوها على المزاج الأندلسي ، المتأبى أكثر من المشرقي على مغاليات نزعة الاستسرار (١). وهذا التكوين الأولى ، الذي حصله في الأندلس ، قبل رحلته إلى المشرق ، ينعكس في المؤلفات التي كتبها ابن عربى في شبابه : « التدبيرات الإلهية » « ومواقع النجوم » ، التي وإن سرت فيها روح ثيوصوفية ، فإنها الانصل في دلك إلى المبالغات الجريئة المتطرفة التي تميز « الفتوحات » و « فصوص الحكم » دلك إلى المبالغات الجريئة المتطرفة التي تميز « الفتوحات » و « فصوص الحكم » الأقصى . وفي صفحاتها ، وخصوصاً في « الفتوحات » ، تشاهد اقتباسات عن الأقصى . وفي صفحاتها ، وخصوصاً في « الفتوحات » ، تشاهد اقتباسات عن مؤلفين صوفية آخرين موغلين في الاستسرار وخائضين في علوم الاسرار المتطرفة ، أكثر من اقتباساته عن المؤلفين الأندلسيين .

وهؤلاء، مع استمرارهم فى متابعة \_\_ ولومن بعيد وبتحفظ \_\_ بعض البدع المفسدة فى التصوف الإسلامى فى المشرق، قد حافظوا على روح التشددو بقلوها إلى الأجيال اللاحقة من الزهاد الأندلسيين والأفارقة (١) . فأبو مدين وأصله من أشبيلية ، وأحد شيوخ ابن عربى وكان هذا شديد الإعجاب به ، هو

<sup>(</sup>١) راجع ماقلناه في القسم الأول الفصول ٢ . ٣٠٢ « ورسانة القدس « تحت رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) و هد المجال تتجلى أهمية ماأورده و «الفتوحات» (ح٣ ص ٤٤) حيث يفس تفوق الصوفية الملامتية على العباد السطاء أو الزهاد على الصوفية . وأساس هذا التموقي يستند إلى كون الملامتية يسترون فضائلهم المطواية وأحوالهم الصوفية العالية خنف حجاب الحياة اليومية . وكأنهم ليسوا أولياء ، حتى احتجبوا عن الحلق بحجاب سيدهم (الله) وهم من خلف الحجاب لا يشهدون في الحلق سوىسيدهم . . . فسكامهم في الدنيا مجهولة العين . . . لا يتعيزون عن أحد من خلق الله بشيء ، فهم المحجهولون، حالهم حال العوام » . ومما هو جدير بالملاحظة أن هده الطريقة الروحيه التي تسير عليها الملامتية هي التي سار عليها ، مجسب قول ابن عربي ، الكثير من شيوخه الأندلسين الذين يذكر أسماءهم («الفتوحات «ح٣ من ٤٠) ، وهم : صالح الدبري ، وأبو عبد الله بن المجاهد ، وعبد الله بن ناحمت ، وعبد الله القطان ، وهم : صالح الدبري ، وأبو عبد الله بن المجاهد ، وعبد الله بن ناحمت ، وعبد الله القطان ،

الذى نقلهذه الروح إلى المغرب (مراكش) ومن تعاليمه نشأت فى القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) الطريقة الشهيرة ، الأندلسية الأفريقية ، طريقة الشاذلية ، وكان مؤسسها ، أبو الحسن الشاذلى ، من تلاميذ عبد السلام بن مشيش ، الشريف الذى لا يزال ضريحه حتى اليوم فى جبل علم يحج الناس إليه للتعبد ، فى قلب منطقة تسكنها قبيلة جبلية هى بنو عروس فى المنطقة الشالية من مراكش ، وهذه الطريقة الشاذلية تخرج فيها جماعة عظيمة ، الشالية من مراكش ، وهذه الطريقة الشاذلية تخرج فيها جماعة عظيمة ، فيا بين القرنين السابع (الثالث عشر الميلادى) والتاسع (الخامس عشر الميلادى) ، من المفكرين الصوفية الحذاق والزهاد المنقطعين للمجاهدات الميلادى) ، من المفكرين الصوفية الحذاق والزهاد المنقطعين للمجاهدات والرياضات يبرز من بيمهم أبو العباس المرسى ، وابن عباد الرندى ، الوريثان الشرعيان لروحانية بن عربى فى الجانب المتشدد فى الزهادة والتقشف الوريثان الشرعيان لروحانية بن عربى فى الجانب المتشدد فى الزهادة والتقشف لا فى انحرافاته الأشراقية (١).

وحين تدرس آراء وتاريخ هذه الطريقة الشاذلية بالإهمام الوافر الجديرة به سيفاجاً مؤرخ الحياة الروحية في أسبانيا بمفاجاً ة ففي مستهل القرن الذهبي لتاريخنا ، سيشاهد وجود تيارين متوازيين في الحياة الروحية ، نظائرها متميزة عديدة جداً ، وكأنهما صديان متواقتان لنفس الصوت البعيد الواحد ، أو صورتان مماثلتان لشيء واحد منعكستان في مرآتين ممايزتين : فالتصوف الإسلامي ستنبعث أضواؤه الأخيرة بفضل تلميذي أندلسيين للطريقة الشاذلية ، وفي نفس الوقت تنبعث في العالم السيحي الأسباني باندفاع غير متوقع ، نهضة روحية لا يسبقها مقدمات كافية المسيحي الأسباني باندفاع غير متوقع ، نهضة روحية لا يسبقها مقدمات كافية لتفسير انطلاقها المفاجيء وسموها وعمق أفكارها الدقيقة ، ومن هذا الجانب

<sup>(</sup>۱) فيما يتصل بحياة عد السلام بن مشيش والترك به في مراكش راجع موليبراس : « مراكش المجهولة » ح ٢ تحت الإسم ، وميشو بلئير : « بحث في ماريخ الطريق الصوفية المراكشية » ( في محلة « هميريس » سنة ١٩٢١ ، العدد الثاني ، ص ١٤١ — ١٥٩) . و آمل أن أكتب بجثاً عن الشاذلي وطريقته فيه أفصل هذه الآراء .

ومن الجانب الآخر ، سنجد نفس الإنجاه في المواقف التي يتخذها العموفية المسلمون والنصارى : فموقف العزوف عن الكرامات ، هذا الموقف الميز لبعض الشاذلية الأندلسيين وعلى وجه التخصيص ابن عباد الرندى ، له مناظره المتوازى معه عند القديس يوحناالصليبي . والتعطش الذي لايروى ، إلى الظواهر الخارقة ، والاهتمام باستعراض الكرامات سيكونان وصمة مشتركة بين عامة الاولياء الأفارقة وبين جماعة « المتنورين » Alumbrados الذين انتشروا في قشتالة والأندلس في بداية القرن السادس عشر الميلادى . وقد أثير الكثير من الجدل حول الأصل الغامض « للمتنورين » Alumbrados الأسبان ، ويذهب البعض إلى أن أصل هذه الحركة جاء من الشال : من هو لندة أو ألمانيا ، ولكن كون عدد غير قليل من أتباع هذه الفرقة الغريبة هولندة أو ألمانيا ، ولكن كون عدد غير قليل من أتباع هذه الأهمية .



Ge ALLAVI Junization of the Alexandria Library (GOAL

Believice Sheading

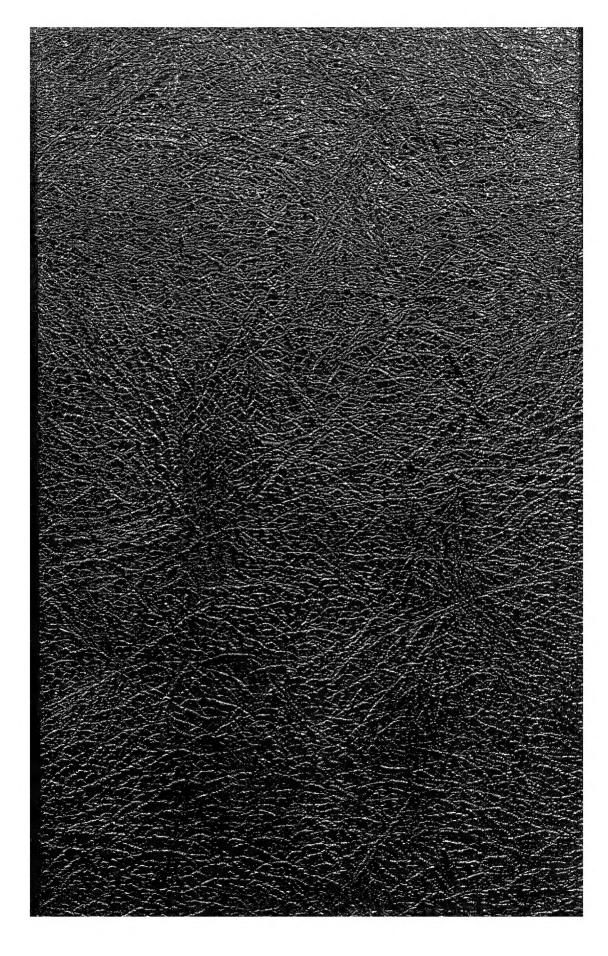